تان والأولال الماساط المستشا

# 

المنتقلة الم



الطبية في الطبية المراق ا



# المنابخة فالمتالين

المنتقلة المنتقلة

إعداد اللجنة العلمية في مركز تدبر

الطبعة الأولى

7 - 12 - ما ۲۰

الرياض ـ الدائري الشرقي ـ مخرج ١٥

هاتف ۲۰۱۹ ۲۰۶۹۹۹۳ ماتف ۳۳۳

ناسوخ ٢٥٤٩٩٩٦ ١١٠

ص.ب.٩٣٤٠٤ الرمز: ١١٦٨٤

البريد الحاسوبي: tadabbor@tadabbor.com www.tadabbor.com

مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية، ١٤٣٥ هف فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر ليدبروا آياته (حصاد عام من التدبر) المجموعة السابعة. معمر عبدالله محمد المقبل – الرياض، ١٤٣٥هـ ١٢٨ ص؛ ١٧ × ٢٧سم ردمك: ٦-٥-١٠٣٤ - ٩٧٨

۱- القرآن - مباحث عامة ۲- القرآن - أحكام أ. العنوان ديوي ۲۲۹

> رقم الإيداع: ١٥٦١/١٤٢١ ردمك: ٦-٥-٩٠٣٦٤

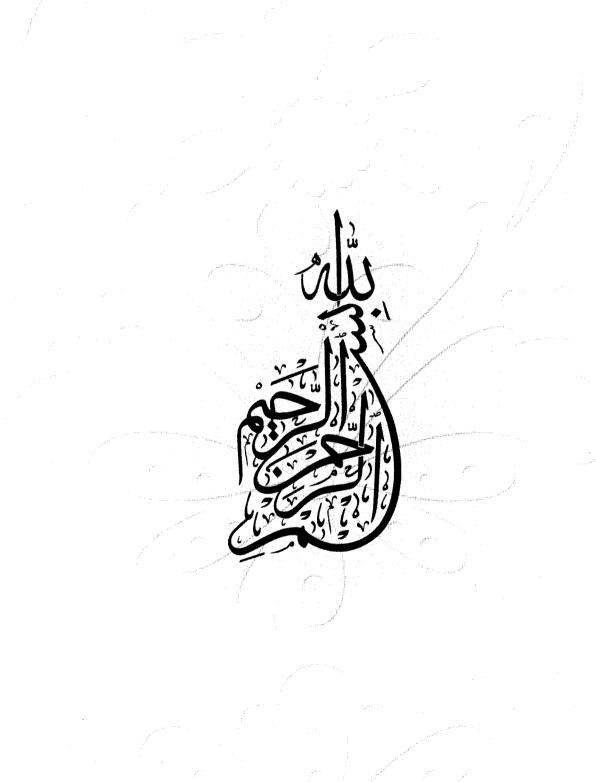



مقدمة المنظلين المنظلين



الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذا هو الجزء السابع من هذه السلسلة المباركة «ليدبروا آياته»، نقدمه لأمة القرآن؛ ليكون -مع ما سبق من الأجزاء الستة وما سيلحق بإذن الله- لَبنات في مشروعنا الكبير: «أن يتدبر القرآن كل قارئ له».

ومما نبشر به متابعي هذه السلسلة «ليدبروا آياته» أننا بصدد جمع جميع الأجزاء السابقة في مجلدين، وسيكون في الأسواق في الأشهر القريبة القادمة إن شاء الله، وخروج الأجزاء السابقة في مجلدين هو أحد المقترحات التي تفضل بها الفضلاء.

ونجدد في هذه المقدمة دعوتنا لإخواننا الكرام بالتواصل معنا باقتراحاتهم، ورؤاهم، من خلال البريد الإلكتروني، أو على صفحات «تدبر» على شبكات التواصل الاجتماعي المدونة على غلاف الكتاب.

### وكتبه

### د.عمر بن عبدالله المقبل

الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم ١٤٣٥ / ٨ / ١٠هـ

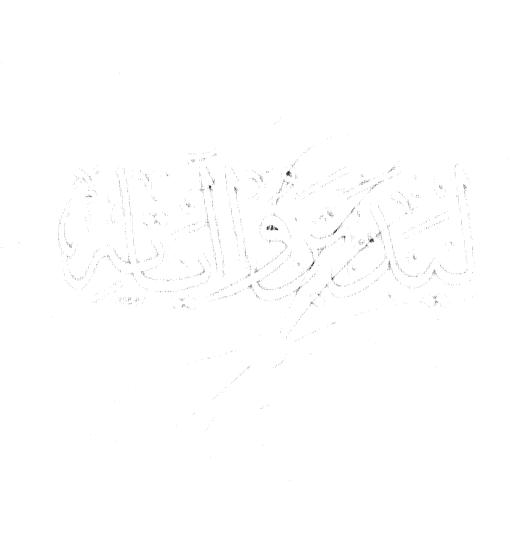



(١) القليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبُّرِه، أحبُّ إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبرٍ ولا تفكر فيه، وظاهرُ القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين.

الآجري، أخلاق أهل القرآن ١٦٩

(٢) من أصول التدبر: «أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد للعاني كلام العرب موافِقةً، وظاهرُه لظاهرِ كلامها ملائمًا».

ابن جرير، جامع البيان ١/ ١٢

(٣) وصفت أسماء بنت أبي بكر هينف حال الصحابة مع القرآن فقالت: «كانوا -كما نعتهم الله تعالى- تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم».

تفسير ابن أبي حاتم ١٠/ ٣٢٤٩

(٤) «الأمة برجوعها إلى القرآن تجدّدُ نفسَها، وتستأنفُ في الحياة تاريخَها» البشير الإبراهيمي ١/ ٢٨٤

(٥) استقراء إمام: «ولم يُقْسِم الله تعالى في كتابه بشيءٍ من مخلوقاته أكثرَ من السياء والنجوم والشمس والقمر».

ابن القيم، مفتاح دار السعادة ١/١٩٧

(٦) استقراء إمام: سأل رجلٌ الإمامَ مالكًا عِلَى حَلَفَتُ أَنَّ شَرَ ما يدخل جوف الإنسان هو الخمر، فأجابه الإمام بعد يومين: تصفحتُ كتابَ الله وسنة نبيه عَلَيْكُ فلم أرَ شيئًا أشرَّ من الربا.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٦٤

(٧) استقراء عالم: الصدقة إذا أطلقت في القرآن، فهي صدقة الفرض. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٤٥

(A) في سورة (ق) مع كثرة الحديث فيها عن يوم القيامة، إلا أنَّ ذكر الوعيد فيها أكثر من الوعد؛ لأنَّ السورةَ كلَّها مبدوءةٌ بتكذيب المكذبين للرسول عند.

ابن عثيمين، تفسير سورة ق ٩٦

(٩) الله يأمر بملاينة العدوِّ الإنسيِّ والإحسانِ إليه؛ لأن ذلك يؤثر فيه، ويأمر بالاستعادة به من العدوِّ الشيطانيِّ؛ لأنه لا يقبل مصانعةً ولا إحسانًا، ولا يبتغى غيرَ هلاك ابن آدم؛ لشدَّةِ العداوة بينه وبين أبيه آدمَ من قبل.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ١/٠١١

(١٠) المتأمِّلُ في شعائر الحج يلحظُ تربيةً عجيبةً على كثرة الذكر؛ فنجد النصَّ عليه في القرآن في مواضع: عند المشعر الحرام، وفي أيام التشريق، وعند الفراغ من المناسك، وعند الذبح، والذكر على عموم نعمة التوحيد، والتوفيق لهذه المناسك، فلنفتِّش عن أثر هذه العبادة في مناسكنا.

أ.د.محمد العواجي

(١١) من مواضع العبرة في موضوع (الوقت): حديث القرآن عن ندم الكفاريوم القيامة، وطلبهم المهلة والرجعة من جديد؛ ليعملوا! إن (المهلة والرجعة) تعني مزيدًا من الوقت!

د.عمر المقبل

(١٢) من هو الأُمِّي في نظر الإمام مقاتل بن سليمان (ت: ١٥٠)؟ قال عِمْ في مقدمة تفسيره: «من قرأ القرأن فلم يعلم تأويله، فهو فيه أُمِّي». تفسير مقاتل ٢٧

(١٣) وصية عالم مجرب: «وإن من أحكم الوسائل لجذب الأمة إلى القرآن: وصف القرآن، وتشويق الناس إلى الإقبال عليه وتدبره وفهمه، ومعرفة ما ضيعت من خير وما خسرت من هداية؛ بتضييعها للقرآن، وإنها تعرف ذلك ويبلغ مكامن الوجدان من نفوسها من وصفه والإشادة بشأنه والتنويه بجلاله وخطره والتنبيه على ما يحتوي عليه من العلوم الكثيرة بألفاظ قليلة».

البشير الإبراهيمي، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ١/ ٣٢٣

(١٤) وفي نهاية شهر رمضان، وبعد أن قرأت ما قرأت من القرآن، يحسن تذكّرُ هذه الكلمة من الإمام الرباني سفيان بن عيينة على «من قرأ القرآن، سئل عيا يسأل عنه الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إلا تبليغ الرسالة».

حلية الأولياء ٧/ ٢٨١

(١٥) يتعامل القرآن مع النفس البشرية حسب طبيعتها وميولها لا ما ينتظر منها أن تفعله فيعالج الخلل في ذلك؛ لذا تجد الأمر ببر الوالدين والوصية بهما في مواضع عدة، بينها لم يوص بالأولاد إلا في قسمة الميراث أو عرَضًا -كها في الحديث عن الأيتام-، مع أن فضل الوالدين على الأبناء كان يتوقع أن يكون دافعًا للبر بهما دون وصيَّة، بخلاف الأولاد الذين لا فضل لهم على آبائهم، لكن واقع أكثر الناس بخلاف ذلك، فتأمل.

أ.د. ناصر العمر



(۱) وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب؛ فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، والمعجب لا يحقق قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١٠/ ٢٧٧

(٢) لن يبلغَ العبدُ مراتبَ التوفيق والفضل بمجرَّد الرغبة، بل لا بد من الاستعانة به، والافتقار إليه، وسؤاله الفتح على القلب واللسان بألوان العبودية القلبية والبدنية: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَتْعَمِثُ ﴾ الفاتحة: ٥. من متدبر

(٣) استعانة دائمة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله -عز وجل-؛ فمن حقَّق الاستعانة عليه في ذلك كله، أعانه. ابن رجب، تفسير ابن رجب ١/٧٧

(٤) هدايات متجددة: ﴿ آهْدِنَا آلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ الفاتحة: ٢ من علم حقيقة الهداية وحاجة العبد إليها؛ أدرك أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له، وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة.

ابن القيم، مفتاح دار السعادة ١/ ٢٣٢



(۱) ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ البقرة: ٢ إنها يهتدي من يقبل الاهتداء، وهم المتقون لا كل أحد. ابن تيمية، الفتاوى ١٦/ ٥٨٨

(٢) ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ﴾ البقرة: ٩، نفى عنهم الشعور -وهو أول مبادئ الإدراك-؛ فبنفي أول مبادئ الإدراك ينتفي كل الإدراك من باب أحرى.

ابن عرفة، تفسير ابن عرفة ١/ ١٣٩

(٣) ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْمُوا ٱلْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ٢٤، لدعاة الضلالة في إغواء الناس طريقتان: طريقة لبس الحق بالباطل، وهي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾، وطريقة جحد الحق وإخفائه، وهي المشار إليها بقوله: ﴿ وَتَكُنْمُوا ٱلْحَقَّ ﴾.

محمد الخضر حسين، الأعمال الكاملة ١ / ٨٣

(٤) ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ ﴾ البقرة: ٢٤ الحريصون على ضبابية المصطلحات يريدون بقاء الحق ملتبسًا، يُسوِّقون لرفض الحق بمزجه بالباطل. د.عبدالله بن بلقاسم

(٥) حالتان: ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ البقرة: ٤٢ من عمل بهذا من أهل العلم، فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل،

فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٥٠

(٦) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ... إلى قوله:... فَلَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَمَتُ فَنَابَ عَلَيْهً إِنَّهُ, هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ البقرة: ٣٤ – ٣٧ قال سهل بن عبدالله عَلَمْ: «ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي؛ لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه». الفوائد لابن القيم ١٧١

(٧) ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ ﴾ البقرة: ٤٤ الناس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولُه فعلَه؛ فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجرَّدة. السعدي، تيسير الكريم الرحمن ١/ ٦٠

(٨) ﴿ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَالَتُكُمُ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَلَيْرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ البقرة: ٦٦ لا تلازم بين عطاء الله وَجُودِه بمتاع الدنيا وبين رضاه! د.عبدالله السكاكر

(٩) التحايل على النصوص: قال تعالى عن أصحاب السبت من بني إسرائيل ﴿ فَحَلْنَهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة: ٦٦، إذا كان الله نكّل بعقوبة هؤلاء سائر من بعدهم، ووعظ بها المتقين، فحقيقٌ بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالى بأدنى الحيل؛ فذلك من أشد أسباب العقوبة.

(١٠) ﴿ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ البقرة: ٧١ لم يعد لامتثالهم قيمة، بل هو إلى الذم أقرب. كم يستفزك الذين لا يمتثلون إلا بعد عناء وتردد! د. محمد القحطاني

(١١) ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَامَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ البقرة: ٧٤ كما ترى الأحجار تتهاوى، تستبدُّ بالمؤمن أيضًا رغبةٌ قويةٌ في الهبوط من خشية الله، وتشتدُّ رياح الشوق على غصنه الضعيف؛ فينحنى راكعًا لله.

د. فريد الأنصاري، قناديل الصلاة ٣٨

(۱۲) إذا أعرض الإنسان عن الوحي الذي تلاه الله على رسوله على أبتلي باتباع وحي الشياطين؛ فتأمل قولَه جلَّ جلالُه عن اليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشّيَاطِينُ ﴾ البقرة: ١٠٢ وهي سنة ماضية في كل معرض ومستبدل: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضُ لَهُ, شَيْطُناً فَهُو لَهُ,قَرِينُ ﴾ الزحرف: ٣٦.

(١٣) البديل الشرعي: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ آنظُرْنَا ﴾ البقرة: ١٠٤ جرت العادة أن الله -عز وجل- في كتابه إذا نهى عن شيء، بيَّن وجهًا آخرَ غير منهي عنه؛ فلا ينبغي للإنسان إذا تصدَّى لتعليم أحكام الشريعة أن ينهاهم عن شيء حتى يبين لهم بابَ الحلال.

محمد العثيمين، تفسير سورة النساء ٢ / ٢٥- ٢٥

(١٤) ﴿ حَسَدًا مِّنَ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ البقرة: ١٠٩ الحسدقد يهجم على الإنسان، ولا يكون في وسعه دفعه؛ وإنها يؤاخذ الإنسان على رضاه به وإظهار القدح في المحسود، والقصد إلى إزالة النعمة عنه.

محمد الخضر حسين، الأعمال الكاملة ١٩٩/١

(١٥) ﴿ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِيٍّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْ

(١٦) عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت الحرام للمعتكفين أسوة بالطائفين والمصلين: ﴿ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىۡ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسۡمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّحَعِ السُّجُودِ ﴾ البقرة: ١٢٥، وبين بعض أحكامه في آيات الصيام؛ مما يدل على مكانة الاعتكاف ومنزلة المعتكفين، فحريٌ بنا أن نحيي هذه الشعيرة العظيمة في هذه العشر المباركة، متحرين فيها ليلة القدر.

أ.د.ناصر العمر

(١٧) ﴿ وَتُبَ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ البقرة: ١٢٨، يفرغان من بناء أعظم بيوت الله في الأرض ويسألان ربها التوبة! ما أجمل الأدب مع الله! د.عبدالله بلقاسم

(١٨) ﴿ وَالشَّكُ رُوا لِي وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴾ البقرة: ١٥٢ العجب ممن يعلم أنَّ كلَّ ما به من النعم من الله، ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه! ابن رجب، تفسير ابن رجب ١٣٠/١

(١٩) الرضا بالأقدار المكروهة فضلٌ مندوبٌ إليه، ولكنَّ الصبرَ واحبٌ. ﴿ وَبَشِرِ الصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِبٌ. ﴿ وَبَشِرِ الصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِبُ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِبٌ . ﴿ وَبَشِرِ الصَّنبِرِينَ ﴾ البقرة: ١٥٥ – ١٥٦. قال الحسن البصري ﴿ اللهِ مَا عزيز، ولكنَّ الصبرَ معوَّلُ المؤمن ».

تفسیر ابن رجب ۱۳۱/۱۳۳

(٢٠) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَتِ ﴾ البقرة: ١٥٩، لكتمان المنتمين إلى علوم الدين عللٌ كثيرة، ومدارها على عدم الرسوخ في الإيمان، وإيثار رضا المخلوق على رضا الخالق.

محمد الخضر حسين، الأعمال الكاملة ١/ ٢٨٥

(٢١) ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتَهِكَ ٱتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ البقرة: ١٦٠، تأمّل ﴿ وَبَيَّنُواْ ﴾ شرطًا لقبول التوبة؛ إذ إنَّ كثيرًا ممن يضل الناس ثم يتوب بعد ذلك يتهيب أن يعلن رجوعه للحقِّ خوفًا من الناس، فيبقى كثيرٌ منهم على ضلاله، فيتحمل أوزارهم لخفاء توبته، مع أن إعلان الرجوع إلى الحق شجاعةٌ وليس ضعفًا!

(۲۲) الخطوات الأولى! ﴿ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيَطُنِ ﴾ البقرة: ١٦٨، مبدأ كل عمل هو الخواطر والأفكار؛ فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة، فصلاح كل هذا بصلاح الخطوة الأولى وهي الخواطر الأفكار، وفساده بفسادها. ابن القيم، الفوائد ٢٥٢-٢٥٣

(٢٣) من لطف الله تعالى بعباده أنه لا يواجههم بأعظم المشاق، ومن هذا المعنى قال بعض العلماء: إن الله تعالى قال في المكروهات: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ البقرة: ١٨٣، وإن كان قد عُلِمَ أنه هو الكاتب، فلما جاء إلى ما يوجب الراحة قال: ﴿كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ الأنعام: ١٢.

ابن الجوزي، صيد الخاطر ١٦٣-١٦٤

(٢٤) حقيقة الإيمان: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَا تَقُرَبُوهَا ﴾ البقرة: ١٨٧، قال سفيان بن عيينة ﴿ اللهِ يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه».

تفسير ابن رجب ١٤٤١-١٤٥

(٢٥) ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَهِ ﴾ البقرة:١٩٦، بدأ بالتذكير بالتوحيد والإخلاص قبل ذكر الأحكام التفصيلية، فلا رياء ولا ثناء ولا تكاثر في الحج من الناس.

د. عبدالله السكاكر

(٢٦) آية البقرة: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾، هي أطول آيات الحج في التيسير، ختمها بقوله: ﴿ وَأَتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ البقرة: ١٩٦؛ مما يؤكد أنَّ التيسير حُكمٌ شرعي كالأمر، لا يجوز أن يُسلك إلا بدليل صحيح، فحكم الفعل كحكم الترك؛ لذا جمع فيها بين الأمر الجازم وبين التخفيف، فمن تجاوز حدود الله تشديدًا أو تساهلًا، فقد عرَّض نفسَه لشديد عقاب الله.

أ.د.ناصر العمر

(۲۷) كيف قيل: ﴿ اَلْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّعْلُومَتُ ﴾ البقرة: ١٩٧، وهو شهران وبعض الثالث؟ يجيب ابن جرير الطبري ﴿ فَيْ فيقول: ﴿ إِنَّ العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك، فتقول له: اليوم يومان منذ لم أره. وإنها تعني بذلك يومًا وبعض آخر، وكما قال جل ثناؤه: ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَم إِثْمَ عَكَيْ فِي اللهِ المِقرة: ٢٠٣، وإنها يتعجل في يوم ونصف ».

جامع البيان ٣/ ٤٥٢

(٢٨) التميز عن الناس في الحج على وجه الاختصاص والكبر من أمور الجاهلية، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ البقرة: ١٩٩، لا كما كان يفعل الْخُمْسَ من قريش.

(٢٩) ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن التَعَجُّلُ أَو التَأَخُّر يدور في حكم الأفضل لا الواجب، التعجُّل أو التأخُّر يدور في حكم الأفضل لا الواجب، ومع ذلك تنزل فيه آية عظيمة؛ لبيان أن الأحكام التعبدية على التوقيف، كما أن التشريع من عند الله وحده لا يشاركه فيه أحد، ولو كان في الفضائل، فهاذا يقول المشرعون من دون الله في الدماء والأموال والحقوق؟ نذكرهم بآخر الآية: ﴿ وَاتَعَوْمُ اللّهِ وَالنّبُ اللّهُ وَالنّبُ اللّهِ وَالنّبُ اللّهُ وَالنّبُ اللّهُ وَالنّبُ اللّهُ وَاعْرُونَ اللهُ اللّهُ وَاعْرُونَ اللهُ اللّهُ وَاعْرُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاعْرُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاعْرُونَ اللّهُ وَاعْرُونَ اللهُ وَاعْرُونَ اللّهُ وَاعْرُونَ اللّهُ وَاعْمُ لَا اللّهُ وَاعْرُونَ اللّهُ وَاعْرُونُ الللّهُ وَاعْرُونُ اللّهُ وَاعْرُونُ الللّهُ وَاعْرُونُ اللّهُ وَاعْرُونُ الْ

أ.د.ناصر العمر

(٣٠) ﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٓ أَيْتَامِ مَعْدُودَتِ ﴾ البقرة: ٢٠٣، من حكمة الله تعالى في توقيت المشاعر بالأشهر الهجرية المعروفة ما ذكره الشافعي عِلمَهُ بقوله: «قد يتأخّر الزمان ويتقدَّم، وليس تتأخر الأهلة أبدًا أكثر من يوم». تفسير الإمام الشافعي ١/ ٣٢٣

(٣١) ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ البقرة: ٢٣٨، أجيال من الأمم قبل هذه الأمة كانت تقيم الصلاة، أغواها الشيطان فأغفت لدى بارقة العصر؛ فضلَّت قوافلُها الطريق!

د. فريد الأنصاري، قناديل الصلاة ١٠٩

(٣٢) ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوةِ ٱلْوُسَطَىٰ ﴾ البقرة: ٢٣٨، اصطبري يا أبدانُ على إدامة التطهُّر بنهر النور، فإنَّ غُصْنًا ينبت في جوار الغدير لا يجفُّ أبدًا! إن لم ينل من فيضه نال من طلِّه، وإن لم يَرِدْ من ربيعه ورد من نداه! د. فريد الأنصاري، قناديل الصلاة ٢٠

(٣٣) وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين، إنها أريد به المشركون كما قال تعالى: ﴿وَٱلْكَنْفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ البقرة: ٢٥٤.

ابن رجب، جامع العلوم والحكم ٢/٣٦

(٣٤) آكل الربا ينسلخ عقله في طلب المكاسب الربويَّة ﴿ ٱلَّذِينَ عَلَىٰهُ وَ اللَّهِ عَلَىٰهُ فَي طلب المكاسب الربويَّة ﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ البقرة: ٢٧٥، وحين يُبعث بتخبَّط من هولِ العقاب.

د.محمد الربيعة

(٣٥) ﴿ وَاَتَّ قُوا اللَّهُ وَيُعَكِمُ كُمُ اللَّهُ ﴾ البقرة: ٢٨٢، أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ عنى أثر التزكية والتقوى في تحصيل العلم، وهو معنى قرآني يغفل عنه الكثيرون، فقال: «لِتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثيرٌ عظيمٌ في حصولِ العلم».

(٣٦) من بلاغة القرآن في قوله: ﴿ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ ﴾ البقرة:١٩٦ أنه حُذف المفعول؛ للعموم ليشمل كلَّ من لم يجد الهدي أو ثمنه؛ فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ.

ابن عثيمين، تفسير سورة البقرة ٢/ ٤٠٩

(٣٧) استخرج العلامة العثيمين وصلى من سورة البقرة فقط من الفوائد العقديَّة والفقهيَّة والأصوليَّة والتربويَّة أكثر من ٢٥٠٠ فائدة! أي بمعدل (٩ فوائد) لكلِّ آية! إنها بركة التدبُّر.



(١) ﴿ وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ آل عمران: ٧، قال عمر بن الخطاب ﴿ يَفْكُ : ﴿ مَا أَخَافَ عَلَى هَذَهُ الأَمَةُ مَنْ مؤمن ينهاه إيهانُه ، ولا من فاسق بيِّن فسقُه ، ولكني أخاف عليها رجلًا قد قرأ القرآن بلسانه ، ثم تأوله على غير تأويله »!

جامع بيان العلم وفضله ٣٣٩

(٢) ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ ﴾ آل عمران: ٣١، من أحب الله ورسوله على عبة صادقة من قلبه، أو جب له ذلك أن يحبّ بقلبه ما يجبه الله ورسوله على ، فإن عمل بجوارحه شيئًا يخالف ذلك، دلَّ على نقص محبته الواجبة؛ فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل محبته الواجبة.

ابن رجب، تفسير ابن رجب ٢٠١/١

(٣) ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ آل عمران: ٣٥، جاء في التفسير: أنَّ امرأةَ عمران نذرت أن يكون ولدها عابدًا في بيت المقدس؛ إذًا حقيقة الحرية أن تكون عبدًا لله.

د.عبدالمحسن المطيري

(٤) ﴿إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِيَّ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ آل عمران: ٣٥، كانوا يعدون أبناءهم لحمل هم هذا الدين قبل ولادتهم، ويسألون رجم أن يتقبَّل منهم ذلك، فها عذر من يمضي عمره دون أن يحدِّدَ مشروعَه في الحياة؟ أن يتقبَّل منهم ذلك، فها عذر من يمضي عمره دون أن يحدِّد مشروعه في الحياة؟ أ.د.ناصر العمر

(٥) ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُو قَآبِهُمُ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ ﴾ آل عمران: ٣٩، تخيَّرت الملائكة أشرف حالاته، وهو يؤدي صلاته؛ فبشرته ببشارة الله التي كان ينتظرها.. الصلاةُ وقتُ رحمة وبشارة.

د.عبدالرحمن الشهري

(٦) ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ آل عمران: ١٢٣، أي: ضعفاء؛ لقلة عَدَدِكم وعُدَّتكم، وحال المسلمين اليوم لا تقارن بأعدائهم من الأمم التي تداعت عليهم من أقطار الأرض، مدعومة بالعَدَد والعدة. وسبيل النصر عليهم والوقاية من كيدهم بينه الله للرسول على وللصحابة عَنِي قبيل آية بدر فقال: ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمُ مَ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ آل عمران: ١٢٠، فلما التزموا الصبر والتقوى، تحقّق لهم النصر العظيم.

أ.د.ناصر العمر

(٧) في (آل عمران): ﴿ وَسَارِعُوا ﴾ (١٣٣) وفي (الحديد): ﴿ سَابِقُوا ﴾ (٢١) هاهي ليالي الشهر تتصرَّم! فأين الذين يسارعون إلى الخيرات؟ وأين الذين إذا دخلوا الميدان لا يرضون بأن يكونوا في الأخير؟ بل هم حريصون على السبق، وبهذا يتحقق التدبر العملي للآيتين.

(٨) الحج ميدان التقوى الواسع: ففيه الإنفاق، وضبط النفس، والعفو عن الناس، والإحسان لهم، ولنتذكر قوله تعالى: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ وَاللَّهُ النَّاسِ وَاللَّهُ النَّاسِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

(٩) ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ آل عمران: ١٣٤، وليس عن المسلمين فحسب، ومن عاجل جزاء العفو ما يجده العافي من سعادة ولذَّة وسلامة قلب، فأبونا إبراهيم عليسًا لله لم يَدْعُ على أحد، وشهد الله له: ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقِلْبِ سَلِيمٍ ﴾ فأبونا إبراهيم عليسًا لله لم ينتقم لنفسه أبدًا، وزكاه ربه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ القلم: ٤.

أ.د.ناصر العمر

(١٠) في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ عَلَمُوا اللَّهُ عَمَران: ١٣٥، إشارةٌ إلى اللّهَ فَالسَّتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللّهُ ﴾ آل عمران: ١٣٥، إشارةٌ إلى أنَّ المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه، ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيرُه. ابن رجب، جامع العلوم والحكم ٢/ ٤٥

(١١) ﴿ وَلَوَ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ آل عمران: ١٥٩ ليعتبر في هذه الآية من يتولى أمرًا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه عليه؛ فليعلم أن الذكاء وغزارة العلم وعظم الثروة لا تكسبه أنصارًا مخلصين، إلا أن يكون صاحبَ خُلق كريم.

محمد الخضر حسين، الأعمال الكاملة ١/ ٣٩١

(١٢) ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن صَفَاتَ خَيارِ المؤمنين: يَمْسَسَهُمْ سُوَّهُ ... ﴾ آل عمران: ١٧٣-١٧٤ الآية.. من صفات خيار المؤمنين: إحسان الظن بربهم؛ لذا فهم ينظرون إلى الأحداث نظرة تفاؤل مهما بدا من طاهرها من شدة، مع مبادرتهم في الأخذ بالأسباب المشروعة في التعامل معها بحكمة وتعقُل.

(١٣) تأمَّلُ حِلْمَ الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدَ سَمِعَ اللّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهُ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيَآهُ ﴾ آل عمران: ١٨١، فمع هذا الفحش في القول والشطط في الاعتقاد لم يعاقبهم الله بالفقر، بل إنَّ اليهود من أغنى أثرياء الأمم، وأجَّلَ الله عذابَهم إلى الآخرة، فما أحلم الله مع تمام ملكه وكمال قدرته وعزَّته!

(١٤) ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ, ﴾ آل عمران:١٨٧، إنَّ وظيفة علماء المسلمين أن يقفوا أنفسهم لصدِّ المعاني العدوة المغيرة على الإسلام وعقائده وأحكامه، وهي أفتك من الجنود؛ لأنها خفية المسارب، غرَّارة الظواهر، سهلة المداخل إلى النفوس، تأتي في صورة الضيف فلا تلبث أن تطرد رب الدار.

محمد البشير الإبراهيمي، آثار محمد الإبراهيمي ١١٨/٤ (١٥) ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَطِلًا ﴾، وإنها قال: ﴿ مَا خَلَقُتَ هَذَا بَطِلًا ﴾، وإنها قال: ﴿ مَا خَلَقُتَ هَذَا بَطِلًا ﴾، ولم يقل: ما خلقت (هذه، ولا هؤلاء)؛ لأنه أراد بهذا الخلق الذي في السهاوات والأرض، يدل على ذلك قوله: ﴿ سُبُحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ ﴿ اللهِ ﴾ آل عمران: ١٩١. ابن جرير، جامع البيان ٦/ ٣١١



(١) ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَدُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ ﴾ النساء: ١٧، فكلُّ من يعمل السوء لا بد أن يكون جاهلًا: فإما أن يجهل ما فيه من القبح والضرر، وإما أن يجهل سوء عاقبته وقبح تأثيره في نفسه، وما يترتب على ذلك من سخط ربه وعقابه، ذهابًا مع الأماني واغترارًا بتأول النصوص.

رشید رضا، تفسیر المنار ۷/ ۳۷۵

(٢) وقت التوبة: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ النساء: ١٧، قال ابن عباس عين : «قبل المرض والموت». علَّق ابن رجب عَلَى : «هذه إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبة، هو أن يبادر الإنسان بها حال صحته قبل نزول المرض به؛ حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح». تفسير ابن رجب ١ / ٢٩٩

(٣) ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ النساء: ٢٩، ورحمته ليست خاصة بإزهاق الروح بدون حق؛ بل إن من أعظم الرحمة به: حمايته مما سيلاقيه قاتل نفسه من عذاب شديد: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَارًا ﴾ النساء: ٣٠. ومن قتل أخاه بدون حق فقد قتل نفسه؛ فجريرة قتله سترجع إليه. فهل يعي ذلك من ولغوا في دماء إخوانهم المجاهدين في الشام ظلمًا وعدوانًا؟!

أ.د.ناصر العمر

(٤) ﴿ وَٱلَّذِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَ فَإِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا وَٱضْرِبُوهُنَ فَإِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَالله عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَانِهُ النساء، صَبِيلًا ﴾ النساء: ٣٤، ختم الآية بهذه الجملة؛ للتحذير من التعالى على النساء، ولإشعار الرجل بعلو الله عليه، فلا يتعالى ولا يتكبر، ففوقه من هو أعلى وأكبر منه وهو الله -عزَّ وجلَّ-.

ابن عثيمين، تفسير سورة النساء١/ ٢٩٣

(٥) أصلح إرادتك: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله النساء: ٣٥، ننال من التوفيق في حياتنا بقدر ما فينا من رغبة الإصلاح.

د.عبدالله بلقاسم

(٦) ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ النساء: ٥٩، دليلٌ على شمول الوحي؛ فلو لم يكن فيه الكفاية لما كان للأمر بالرجوع له عند التنازع فائدة. د.عبدالرحمن الشهري

(٧) ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ النساء: ٥٥، ولم يقل: وإلى الرسول عَهْنَ؟ فإنَّ الردَّ إلى القرآن ردُّ إلى الله والرسول عَهْنَ، فها حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله عُهْنَ، وما يحكم به الرسول عَهْنَ هو بعينه حكم الله، فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه -يعني كتابه- فقد رددتموه إلى رسوله عَهْنَ، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله عَهْنَ فقد رددتموه إلى الله، وهذا من أسرار القرآن.

ابن القيم، الرسالة التبوكية ٤١

(٨) من أسباب الفتنة: أن تترك ما أُمِرت به شرعًا، وتنشغل بها لم تُؤمَر به، ولن تُسأَل عنه: ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ النساء:٦٦.

فهد العيبان

(٩) ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ ﴾ النساء: ٨٢، من المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل فيه الناس، فالقرآن يقرؤه الناس بالليل والنهار لكن يتفاضلون في فهمه تفاضلًا عظيمًا، وقد رفع الله بعض الناس على بعض درجات.

ابن تيمية، درء التعارض ٧/ ٤٢٧

(١٠) ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْذِلَا هَا السّاء: ٨٢، من التزم الكتاب والسنة وماكان عليه الصحابة ﴿ عَنْكُ لَمُ عَتلَف كَلامُه وعقائِدُه؛ لأن ذلك غير مختلف، بخلاف من تعصَّب لطائفة من الطوائف.

ابن تيمية، مسألة حدوث العالم ص ١٥٩

(١١) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللَّهُ عَتِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً ﴾ النساء:٨٨، عَتِبَ الله -جل جلاله- على الصحابة اختلافهم في المنافقين؛ فاحذر أن تختلف مع إخوانك مدافعًا عن منافقين.

د.عبدالمحسن المطيري

(١٢) ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبَلُ ﴾ النساء: ٩٤، هذه تربية عظيمة أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالًا كان هو عليها تساوي من يؤاخذه: كمؤاخذة المعلم تلميذه بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده، وكذا كبار الموظفين في معاملة من تحت نظرهم.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ٢/ ١٦٨

(١٣) مفارقة المنكرات: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمُ النساء: ١٤٠، يجب مغادرة عَلَيْتِ ٱللهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسُنَهُ زَأُ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ النساء: ١٤٠، يجب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله، ولا يبقى الإنسان ويقول: أنا مُنكِرٌ بقلبي! فلو صدق لقام؛ فالجوارح تبعٌ للقلب، فلو كره القلب لكرهته الجوارح! ابن عثيمين، تفسير سورة النساء ٢/ ٣٥٥

(١٤) علامة النفاق: ﴿ مُّذَبَذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَـُوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـُوُلآءِ ﴾ النساء:١٤٣، إذا وجدت نفسك مترددًا بين القبول والإنكار لحكم شرعي، فاعلم أنَّ فيك شَبَهًا من المنافقين؛ لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددًا.

(١٥) ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ النساء: ١٧١، إطلاق العنان للتجربة الوجدانية، قد يؤدي إلى تجاوز النصوص التي هي حدود الله لضبط الوجدان الديني؛ وإذن يكون الانحراف والانجراف! هذا معطى أساسي لفهم (النفسية الغالية في الدين)!

د.فريد الأنصاري، البيان الدعوي ١٤٠

محمد العثيمين، تفسير سورة النساء ٢/ ٣٦٩



(١) شرف العلم: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ المائدة: ٤، من شرف العلم: أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالِم، فانظر حتى الكلاب تتمايز بالعلم!

ابن القيم، مفتاح دار السعادة ١/ ٥٥

## (٢) مفهوم خاطئ للهزيمة:

العفو والتجاوز ليس هزيمةً كما يظن بعض الناس، وقد أشار ابن كثير ولله المعنى فقال في تفسير قوله تعالى فأعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ الله المائدة: ١٣: «هذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: «ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» ؛ وبهذا يحصل لهم تأليفٌ وجمعٌ على الحق، ولعل الله أن يهديهم».

تفسیر ابن کثیر۳/ ٦٦

(٣) إذا تخاذل الناس فليكن لك موقفُ صدق، تأمَّل في قصة فتح بيت المقدس وكيف قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ ... ﴾ المائدة: ٢٢، فحفظ القرآن موقف رجال الصدق في هذا المشهد المليء بالتخذيل: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدَخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ ... ﴾ المائدة: ٢٣.

د. محمد الربيعة

(٤) ﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّلِهِ مِينَ ﴾ المائدة: ٣١، حتى ولو أخفى القاتل مشاعره، فرحى الجريمة تطحنه، وصوت الفعلة النكراء يضج في داخله. د.عبدالله بن بلقاسم

(٥) ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ المائدة: ٥٥، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعية ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره! وأعجب من كل ذلك.. علمك أنّك لا بدلك منه، وأنك أحوجُ شيء إليه، وأنت عنه مُعرض، وفيها يبعدك عنه راغب!

ابن القيم، الفوائد ٦٢

جامع البيان ٩/٩



(١) ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ الأنعام: ١٣، وما تحرَّك، لكنه خص السكون بالذكر؛ لأنه أغلب حالي المخلوقات من الحيوان والجماد، وكل متحرك فمصيره للسكون.

د.عبدالرحمن الشهري

(٢) ﴿ أَنْطُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ الأنعام: ٢٤، فهم أرادوا الكذب على الله، ولكن صدَّقوا أنفسهم بها كذَّبوا به، فحقيقة الكذب ما صدَّقه المكذوب عليه وأضرَّه، ومن أسوء أنواع الكذب: أن يصدِّق الإنسان كذب نفسه ويجر الضرر على ذاته؛ ولذا جاء في سياق التعجب من سوء حالهم، أما الله سبحانه فلن يضرَّه ذلك شيئًا؛ لأنه يعلم كذبهم: ﴿ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ التوبة: ١٠٧.

(٣) ﴿ يَكَ مَسْرَنْنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ الأنعام: ٣١، هذا مشهد من مشاهد حسرات الكفار التي يتألمون فيها يوم القيامة على تفريطهم في أيام المهلة.. وها هي العشر المباركة بلغتنا؛ فلنحذر أن نقف موقف الندم غدًا إذا فرطنا فيها! دعمر المقبل

(٤) ذكر الله (١٨ نبيًّا) في سورة الأنعام، ثم قال: ﴿ وَلَوَ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ الأنعام: ٨٨، الإخلاصُ حقُّ الله المحض الذي لا حظَّ للنفس فيه، فهو مقام «تجريد التوحيد»!

(٥) ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ الأنعام: ٩٠، تلك قافلتهم ما تزال سائرةً يا صاح! وهذه الخفاف ما تزال مرسومةً على الرمال، وأذانهم لم تزل أصداؤه تدق أبواب القلوب في كل مكان؛ فالحقْ بهم، فلو فاتك ركبُهم لفاتك الخيرُ كلُّه، ولفاتت فرصتُك الوحيدةُ للنجاة.

د. فريد الأنصاري، قناديل الصلاة ١٤٦

(٦) من الحكمة في ذكر قصة موسى والخضر بعد قوله: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْعَفُورُ وَ الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ الكهف ٥٨: ﴿ وَ الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابِ لَمَوْلاء المشركين؛ بغير نظر منه لهم، وإن كان ذلك -فيها يحسب مَنْ لا علمَ له بها اللهُ مدبِّرٌ فيهم - نظرًا منه لهم، فالمعنى: أنَّ مآلهم إلى هلاك وبوار بالسيف في الدنيا، واستحقاقهم في الآخرة الحزي الدائم من الله».

(٧) ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ ﴾ الأنعام:١٥٣، يا لَلعجب من بيانِ القرآن وبيِّناته وإعجازِه بفنون إيجازه! القرآن يأمرك بالتدبُّر واستعمال الحواس الظاهرة والباطنة في وظائفها الفطرية قبل أن يأمرك بـ(الاتباع)؛ حتى تطمئن إلى أنك إنها تتبع فيها فيه حق وخير ورحمة.

البشير الإبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي ١/ ٣٢٢ (٨) سئل ابن مسعود ويشك عن الصرط المستقيم، فقال: تركنا محمد ويشك في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، وثمّ رجال يدعون مَنْ مرّ بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ ابن مسعود ﴿ وَأَنّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا لَصَراط انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ ابن مسعود ﴿ وَأَنّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا لَصَراط الله عام: ١٥٣.



(۱) ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ الأعراف:٥٥، جاء ذكر الاعتداء بعد (خفية)؛ لأنَّ من الاعتداء رفع الصوت به دون حاجة لذلك، إذ هو تجاوز للحد، والبشر إذا خاطبتهم بصوت مرتفع تأذوا، فكيف بالسميع سبحانه؟ وقد أنكر النبي عُلَي على من دعا رافعا صوته، فقال: «اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، إنها تدعون سميعًا بصيرًا» (۱).

أ.د. ناصر العمر

(٢) قال تعالى في بيان حال الإنسان: ﴿ وَمَا وَجَذَنَا لِأَكَّ تُرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾ الأعراف: ٢٠١، هذه حاله مع ربه فكيف مع الناس! ومن عرف الناس استراح. د. عبد المحسن المطيري

(٣) ﴿ وَأَوْحَينَا إِلَى مُوسَى آنَ أَلَقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ الأعراف:١١٧، الكلمة القرآنية إذا جاءت موظفة في أيِّ سياق دعويٍّ أو نمط إصلاحيٍّ، فلها ما لعصى موسى من التأثير؛ فعلى الداعية أن يلقي (عصاه) ليس إلا! د. فريد الأنصاري، الفجور السياسي ١٢٩

(١) البخاري ح(٦٦١٠).

(٤) ذُكِر عند سماك بن الفضل على أيَّ شيء أعظم؟ فذكروا السموات والأرض - وهو ساكت- فقالوا: ما تقول يا أبا الفضل؟ فقال: «ما من شيء أعظم من رحمته! قال الله تعالى ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ الأعراف: ١٥٦ ».. اللهم اشملنا برحمتك الواسعة.

الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٣/ ٧١٥

(٥) تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أوَّل الأمة وآخرها وإنه لفرق هائل؛ فعدم التدبر أفقدنا العلم، وعدم الاتباع أفقدنا العمل، وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه، ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات. ﴿فَالَذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَنَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أَوْلَكِيكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ الأعراف: ١٥٧.

البشير الإبراهيمي، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ١/ ٣٢٧ (٦) مراعاة المحتسب لعلَّة ﴿مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِكُو ﴾، دون عِلَّة ﴿وَلَعْلَهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ الأعراف:١٦٤؛ تجعله يراعي جانبَ المضمون دون الوسيلة.. اجعلهما نصب عينيك، وافرح بهداية الناس.

(٧) ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا... ﴾ الأعراف: ١٧٥ – ١٧٦، مجرد العلم لا يرفع صاحبه؛ فإنَّ هذا الرجل قد أخبر الله سبحانه أنه آتاه آياته ولم يرفعه بها، فالرفعة بالعلم قدرٌ زائد على مجرد العلم!

ابن القيم، روضة المحبين ٢٨٩

(٨) ﴿ فَمَنَكُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلِّ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ الله الأعراف:١٧٦، من لم يزجره علمه عن القبيح، صار القبيح عادةً له، ولم يؤثر فيه علمه شيئًا؛ فيصير حاله كحال الكلب اللاهث، فإنه إن طُرِدَ لهثَ، وإن تُرك لهث، وهذا أخسُّ أحوال الكلب، فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله ومع علمه، فلا يؤثر علمه شيئًا.

ابن رجب، تفسیر ابن رجب ۱/ ۸۸

(٩) ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ الأعراف:١٧٦، بحسب ما يُخِلدُ العبد إلى الأرض؛ يهبط من السهاء.

ابن القيم، روضة المحبين ٢٨٩

(١٠) لا تأسَ على ما فاتك: ﴿ سَنَسَتَدُرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الأعراف: ١٨٢، قال أبو حازم ﴿ الله على أقوامًا فهلكوا ». نعمته فيما أعطاني منها؛ إني رأيته أعطى أقوامًا فهلكوا ».

عدة الصابرين ٢٥٤

(١١) ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِينَ ﴾ الأعراف: ٢٠٥، من حافظ على أذكار الصباح والمساء، لم يكن من الغافلين.

د. محمد الربيعة



(١) تدبر عملي: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ الأنفال: ٢، قال السدي ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ عَنها ﴾! الأنفال: ٢، قال السدي ﴿ اللهِ عَنها ﴾ التبصرة لابن الجوزي ص٣٩٨

(٢) من الناس من يسمع الآيات ويقول: هذه الآية نزلت في الكافرين أو المنافقين، لا في أمثالي من المؤمنين، وإن كان مُتَّصِفًا بها تنهى عنه، وتتوعد عليه من صفاتهم وأعمالهم؛ فصاحبُها يصدق عليه بوجه ما أنه من الذين ﴿قَالُوا سَكِمَعُنَا وَهُمُ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ الأنفال: ٢١.

محمد رشيد رضا، تفسير المنار ٩/ ٢٤٥

### (٣) الله وحده يعصمك من الخطايا:

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَهِ الْأَنْفَالَ: ٢٤، سمع عمر بن الخطاب عَشْتُ رجلًا يقول: «اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحُلْ بيني وبين معاصيك»، فأعْجبَ عمر عَشْتُ ودعاله.

تفسير ابن رجب الحنبلي ١/ ٤٨٧



(١) ﴿ وَأَذَنُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ التوبة: ٣، إضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمين؛ لأنه تشريعٌ وحُكْمٌ في مصالح الأمة، فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله ﴿ اللَّهِ عَلَى لَسَانَ رَسُولُهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى لَسَانَ رَسُولُهُ اللَّهُ عَلَى لَسَانَ رَسُولُهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى لَسَانَ رَسُولُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى لَلَّهُ عَلَى لَمَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُولُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ابن عاشور، التحرير والتنوير ١٠٨/١٠

(٢) مع إقبال رمضان؛ حريٌّ بالعبد أن يتدبر هذه الآية: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ اللَّهُ عُدَّةً ﴾ التوبة: ٢٤، ومِنْ أعظم العُدَد التي يستقبل بها هذا الشهر: تصفية قلبك من الذنوب -وهذا حق الله- ومن الضغائن التي بينك وبين العباد، وإلا فيخشى أن يصاب العبد بنهاية الآية: ﴿ وَلَكِنَ كَرِهُ اللّهُ النَّهُ التوبة: ٤٦، ولا يظلم ربك أحدًا.

د.عمر المقبل

(٣) ﴿ وَمِنْهُ م مَّن يَكُولُ ٱثُذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ الْفَتْنَةِ كَانَ صَادَقًا، بل منهم المنافق ومنهم الخائف.

د.محمد الخضيري

(٤) إذا رأيت كافرًا زاده الله مالًا وذريةً، فلا تغتر به؛ فإنها هي زيادة عذاب دنيا وأخرى ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا ﴾ التوبة: ٥٥.

(٥) ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ التوبة: ٦٢، إذا تأملت أكثر الناس، وجدتهم ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم؛ ومن هنا انقطعوا عن الله!

ابن القيم، إغاثة اللهفان ١٨٨/١

(٦) الاستهزاء ينافي التعظيم: ﴿ قُلَ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَتُمْ اللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَتَمْ يَعْدَ إِيمَنِيكُو ﴾ التوبة: ٦٥ - ٦٦، للستهزاء بالله كفر مخرج من الدين؛ لأنَّ أصلَ الدين مبنيٌ على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء مناقضٌ لهذا الأصل أشدَّ المناقضة.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٣٤٢

(٧) ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهِم بِهَا ﴾ التوبة: ١٠٣، وقفت عند ﴿ خُذَ ﴾، ﴿ قُطُهِ رُهُمْ ﴾ ، ﴿ وَتُرَكِّمِهِم ﴾ ، فتعجبت من رحمة الله بعبده ورأفته به؛ إذ يجبر -إن لم يأت طوعًا - على تطهير نفسه وتزكيتها على يد أشرف خلقه على : ﴿ حَرِيثُ عَلَيْتُ كُمُ بِاللَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ التوبة: ١٢٨. وأَمُو مِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ التوبة: ١٢٨.

(٨) طلب العلم والتفقه في دين الله ضرب من الجهاد؛ ولذلك سمى الله الخروج لطلب العلم نفيرًا، فقال ﴿ فَلَوُلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنَهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّا الله الخروج لطلب العلم نفيرًا، فقال ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنَهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَاتَ الجهاد في سورة ليَّنَفَقُهُواْ فِي الدِّينِ ﴾ التوبة: ١٢١، وهذه الآية واردة بين آيات الجهاد في سورة التوبة، فقبلها ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ التوبة: ١٢٠، وبعدها ﴿ يَا أَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكَفَادِ ﴾ التوبة: ١٢٣، وبعدها ﴿ يَا أَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكَفَادِ ﴾ التوبة: ١٢٣،



(۱) ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ يونس: ٣، قال الحسن ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ يونس: ٣، قال الحسن ﴿ أَفَلَ اللهُ أَهْلُ العلم يعودون بالتذكر، ويناطقون القلوب؛ حتى نطقت بالحكمة ».

مفتاح دار السعادة ١/ ٥٢٥

(٢) ﴿ أَنتُم بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ يونس: ٤١، ﴿ وَلَا شُنعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلجَحِيمِ ﴾ البقرة: ١١٩. لو أدرك المتعجِّلون والمتنازلون واليائسون دلالة هذه الآيات وأمثالها؛ لما ذهبت أنفسهم حسرات على المعاندين، ولأدركوا أن مُهمَّتَهم لا تتعدى مُهمَّة نبيِّهم ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلبَكْعُ ﴾ ولأدركوا أن مُهمَّتَهم لا تتعدى مُهمَّة نبيِّهم ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

أ.د. ناصر العمر

(٣) ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلِيَكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴾ يونس: ٤٦ - ٤٣، التكذيب والإعراض سدَّ عليهم طريقين عظيمين من طرق العلم: طريق المسموعات المتعلقة بالخير، وطريق النظر في أحوال الداعي-وهو النبي سُكُ -، فإذا فسدت عقولهم وأسهاعهم وأبصارهم؛ فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟

السعدي، تيسير الكريم الرحمن٣٦٥

(٤) دلَّ قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ يونس:٤٦، على أنَّ النظر إلى حالة النبي ﷺ وهديه وأخلاقه وأعهاله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. السعدي، تيسير الكريم الرحمن٣٦٥

(٥) مقدار الدنيا: هل كنتَ يومًا ما في صالة انتظار، فتعرفت على من بجوارك، وتحدثتها ثم افترقتها؟ كذا الدنيا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوۤا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ يونس:٤٥.

مهند المعتبي

(٦) ﴿ قُلْ بِفَضُلِ ٱللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ عَفِذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ يونس:٥٨، قال بعض السلف: «ما فرح أحدٌ بغير الله إلا بغفلته عن الله، فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه».

لطائف المعارف ٢٧٤

(٧) ﴿ قُلَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ عَبِدَا الفضل العظيم؛ حيث نفرح بهذه الرحمات يونس:٥٨، هذه أيام الفرح بهذا الفضل العظيم؛ حيث نفرح بهذه الرحمات التي تنزَّلت علينا تترى في ذاك الشهر الكريم، إنه فرح الشكر: ﴿ وَلَعَلَّكُمُ التَّي تَنزَّلت علينا تترى أي ذاك الشهر الكريم، إنه فرح الشكر: ﴿ وَلَعَلَّكُمُ وَنَ ﴾ البقرة:١٨٥، لا فرح مفارقة العبادة بالتلبس بالمعاصي والبطر؛ فهذا لا ينسجم مع تكبير الله وتعظيمه على هدايته لنا وتوفيقه وتيسيره لإكمال العدة وأداء هذا الركن العظيم.

أ.د.ناصر العمر

(٨) مداواة القلب بالقرآن: وقف الفضيل بن عياض على رأس سفيان بن عيينة وهو مريض فقال له: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ يونس:٥٨، فقال له سفيان عَلَيْ : «يا أبا علي، والله لا نفرح أبدًا حتى نأخذ دواء القرآن، فنضعه على داء القلب».

حلية الأولياء ٧/ ٢٧٩

(٩) كثيرون يقرؤون هذه الآية: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَادُو اللَّهُ إِلَا هُوَ وَإِن يَمْسَلُكُ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا حَادِو اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ عَبَادِو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

أ.د. ناصر العمر

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ح (۲۹۹۹).



#### (١) لا تكثر الالتفات:

قد يشغلك الكارهون للحق بسفهاء من ورائك؛ حتى يكثر التفاتك إليهم فيتأخر وصولك، قال الله لنبيه لوط عليسًا ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ ﴾ هود: ٨١.

د.سعود الشريم

(٢) ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآ وُنآ ﴾ هود: ٨٧، كأنهم لم يروه يعظم شيئًا من الأعمال كالصلاة؛ فخصُّوها بالذكر. دعبدالرحمن الشهرى

(٣) ﴿ وَيَنَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَكُمُ شِقَاقِ ﴾ هود: ٨٩، قال السدي ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ تتهادوا فِي الضلال والكفر؛ فيصيبكم من العذاب ما أصابهم »!

ويستفاد من كلام السدي: أنَّ العاقل لا يعادي الحق لأنه يبغض أهله؛ فإنه ما ضرَّ إلا نفسَه!

الدر المنثور ٤/٠/٤

# (٤) قادةٌ لكن من نوع آخر:

﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ بِوَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ هود: ٩٨، قال قتادة ﴿ فَاللَّهُ: «فرعون يمضي بين يدي قومه، حتى يهجم بهم على النار»!

قادة الضلال يوردون أتباعهم المهالك، فانظر خلفَ مَن تسير! الدر المنثور٤/ ٤٧٢

(٥) ﴿ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ ﴾ هود: ١٠٢، قال أبو عمران الجوني ﴿ فَكَ اللَّهِ عَالَ النَّهِ اللَّهِ عَمْران الجوني ﴿ فَإِنْ أَخِذَهُ النَّهِ عَمْران الجوني ﴿ فَإِنْ أَخِذَهُ النَّهُ اللَّهُ عَمْران الطّلب؛ فإن أَخِذُهُ أَلْيُم شَدِيدٌ ﴾ !

العاقل لا يغتر بتأخر العقوبة، وإنها يدفعها قبل وصولها بالتوبة! الدر المنثور ٤/٤٧٤

### (٦) فائدة قصص الصالحين:

﴿ وَكُلًا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ آنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِۦ فُوَّادَكَ ﴾ هود: ١٢٠، إنَّ في سماع أخبار الأخيار مُقوِّيًا للعزائم ومُعينًا على اتِّباع تلك الآثار.

ابن رجب، تفسیرابن رجب ۱/ ۷۲ه



(۱) ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ يوسف: ۲۰، صياغة الإخبار عن زهادتهم بيوسف بصيغة ﴿ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ يوسف: ۲۰ أشد مبالغة مما لو عن زهادتهم بيوسف بصيغة ﴿ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ يوسف: ۲۰ أشد مبالغة مما لو أخبر بـ (كانوا فيه زاهدين)؛ لأن جعلهم من فريق زاهدين يُنبىء بأنهم جَروا في زهدهم في أمثاله على سَنَن أمثالهم البسطاء الذين لا يقدرون قدر نفائس الأمور. ابتحرير والتنوير ۲۱ / ۲٤٤

(۲) عاقبة البغي: لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغُسِ ﴾ يوسف: ۲۰، امتدَّت أكفَّهم بين يديه بالطلب يقولون: ﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۚ ﴾ يوسف: ۸۸.

ابن الجوزي، صيد الخاطر ١٠٧

(٣) في أول الأمر: ﴿ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُونَ بَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾ يوسف: ٢٣، ولما شاع الأمر في المدينة؛ لم تبالِ أن تعلنَ عن فسادها ﴿ وَلَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُۥ لَكُ اللَّهُ عَلَى مَا عَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ ﴾ يوسف: ٣٢، وهكذا تبدأ المنكرات خُفيةً، فإن أَشهرت أُرتُكِبت علانية.

أ.د.ناصر العمر

(٤) ﴿ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشَّوَءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ يوسف: ٢٤، رغم كل محاولات امرأة العزيز وإغراءتها كانت الاستجابة لها –وحاشا يوسف عَلَيْسَلِم – سوءًا وفحشاء! لا عذر للجريمة.

(٥) ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَفْسِهِ ۚ قَدُ شَعَفَهَا حُبَّا ۚ إِنَّا لَنَرَنَهَا فِي ضَكَلِ مُّبِينٍ ﴾ يوسف: ٣٠، أردن غيبتها ونشر قبحها؛ فأظهرن ذلك في لباس الإنكار والطهر، كيدًا ومكرًا..!

فاحذر أن يخدعك الشيطان بحيله الماكرة!

أ.د.ناصر العمر

(٦) كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الجهال الظاهر والجهال الباطن، ومنه: قول امرأة العزيز عن يوسف عليسم لما أرته النسوة اللائهات لها في حبه: ﴿ فَذَالِكُنَّ اللَّهُ العزيز عن يوسف: ٣٢، فأرتُهُنَّ جمالَه الظاهر، ثم قالت: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدنَّهُ مُ عَن نَقْسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ يوسف: ٣٢، فأخبرت عن جماله الباطن بعقّته.

ابن القيم، إغاثة اللهفان ١/ ٥٨

(٧) ﴿ وَإِلَّا تَصَرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصَبُ إِلَيْمِنَ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ يوسف: ٣٣، وذلك لأنَّ الميل إليهنَّ جهْلٌ؛ لأنه يكون قد آثر لذةً قليلةً منغَّصةً على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن آثر هذا على هذا، فمَن أجهلُ منه؟! السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٣٩٧ (بتصرف يسير)

(٨) في سورة يوسف خوطب الملك بصيغة الجمع: ﴿ أَنَا أُنبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ ﴾ يوسف: ٥٤، وفي يونس: ﴿ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِم ﴾ يونس: ٨٣، جمع والمراد فرعون، وفي القصص: ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنا ﴾ يونس: ٩، تخاطب زوجها فرعون؛ بدلالة: ﴿ قُرَتُ عَيْنِ لِي وَلَك ﴾، فهذه القصص: ٩، تخاطب زوجها فرعون؛ بالجمع؛ تحقيقًا لمصلحةٍ أو دفعًا لمفسدة. الآيات تدل على جواز مخاطبة الملوك بالجمع؛ تحقيقًا لمصلحةٍ أو دفعًا لمفسدة. أد. ناصر العمر

(٩) ﴿ أَذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ يوسف: ٩٣؛ لأنَّ كلَّ داءٍ يُداوى بضده، فهذا القميص -لما كان فيه أثر ريح يوسف عَلَيْسُ ، الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد أن يشمَّه؛ فترجع إليه روحه، وتتراجع إليه نفسه، ويرجع إليه بصره.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٤٠٥

(١٠) صدق أبوهم حين قال: ﴿إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ يبوسف: ٩٥، وأخطأوا حين قالوا: ﴿ تَالَّهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَكِدِيمِ ﴾ يوسف: ٩٥؛ نحتاج إلى مراجعة ألفاظنا مع آبائنا، ونراعي شيبتهم فقد يقولون حقًا لا ندركه.

محمد المنجد

(١١) ﴿إِنَّ رَقِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ ﴾ يوسف: ١٠٠، ﴿ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ يوسف: ٨٠٠، ﴿ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ يوسف: ٨٠، ﴿ وَلِيَتَلَطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَثْمُ أَحَدًا ﴾ الكهف: ١٩، عند التمعن في هذه الآيات: يتضح أن تحقيق الأمور العظيمة يحتاج إلى حكمة وتلطف ورفق وأناة مهم كانت قوة ومنزلة صاحبها.

أ.د.ناصر العمر



(١) ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ لَعَلَكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُم تُوقِنُونَ ﴾ الرعد: ٢، كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصا في العقائد الكبار، كالبعث والنشور والإخراج من القبور.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٤١٢

(٢) ﴿ لَهُ, مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ الرعد: ١١، من حفظ الله حفظه حتى من الحيوانات المؤذية بالطبع، ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه؛ حتى يدخل عليه الضرر ممن كان يرجو أن ينفعه، ويصير أخص أهله به وأرفقهم به يؤذيه.

ابن رجب، تفسیرابن رجب ۱/ ۹۷۹

(٣) رمضان موسم عظيم لتغيير النفوس إلى الأحسن؛ ليغير الله ما بنا من واقع مؤلم ﴿إِنَ الله لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ الرعد: ١١، ومن المحزن أن من أبنائنا من يتغير إلى الأسوأ، فنهارهم نوم تضيع معه صلواتهم، وليلهم سهر تضيع معه أوقاتهم أو بمتابعة قنوات الإفساد ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَ الله الذي العمل المعمور العمر الله التي أنعمها عليك وعلى مجتمعك .

(٤) ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ الرعد: ٤٠، فما بال بعضنا يريد أن يجمع بين الوظيفتين؟!



# (١) التعليم بالمثال:

﴿ وَيَضَرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ إبراهيم: ٢٥، في ضرب الأمثال تقريب للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٤٢٥

(٢) ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوهَ آ ﴾ إبراهيم: ٣٤، قال طلق بن حبيب هِنَك : «إنَّ حقَّ الله أثقلُ من أن يقوم به العباد، وإنَّ نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أَصْبحُوا توَّابين، وأَمْسُوا توَّابين».

جامع البيان ١٣/ ٦٨٦

(٣) طالع أصول النعم: ﴿ وَإِن تَعَدُدُواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ إبراهيم: ٣٤، من أراد مطالعة أصول النعم، فليسرِّحْ فكره في رياض القرآن، وليتأمَّل ما عدَّد الله فيه من نِعَمه وتعرَّف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره. ابن القيم، عدة الصابرين٢٨٦



(١) ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُورُ أَحَدٌ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُؤُمَرُونَ ﴾ الحجر: ٦٥

لا تجعل المعارك الجانبيَّة تستهلك عمرك، وركِّز على أهدافك العظمى؛ لتنجح. د.عبدالرحمن الشهري

# (٢) ما الصفح الجميل؟!

﴿ فَأُصَفَحَ الصَّفَحَ الْجَمِيلَ ﴾ الحجر: ٨٥، وهو الصفح الذي لا أذية فيه، وقد ظهر لي أحسن من هذا المعنى: وهو أن الصفح الجميل هو الصفح الحسن الذي سَلِم من الحقد والأذية، ويكون في محلّه فلا يصفح حين اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع معهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى. السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٤٣٤



(۱) أجمع آية في القرآن للحثّ على المصالح كلها، والزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ بَاسرها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ ﴾ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ النحل: ٩٠ فلا يبقى من دقيق العدل وجليله إلا اندرج في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ ﴾. العزبن عبدالسلام، قواعد الأحكام ٢/ ٣١٥

(٢) ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ النحل: ٩٧، قال بعض السلف: «الحياة الطيبة: هي الرضا والقناعة».

علّق ابن رجب: «أهل الرِّضا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه، وتارةً يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء؛ فينسيهم ألم المقضي به، وتارةً يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله؛ حتى ربها تلذذوا بها أم المقضي به، وتارةً يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله؛ حتى ربها تلذذوا بها أصابهم لصدوره عن حبيبهم».

(٣) أنواع الجدل المذموم: ﴿ وَجَدِدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ﴾ النحل: ١٢٥، ذم الله تعالى في كتابه ثلاثة أنواع من الجدل:

١- الجدل بالباطل. ٢- الجدل بلا علم. ٣- الجدل في الحق بعدما تبين. ابن تيمية، مسألة حدوث العالم ١٥٧

(٤) ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ النحل: ١٢٧، استعانةً به، ورضًا بأقداره، وانتظارًا للفرج منه، وطلبًا للأجر من لدنه: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنْبِرُونَ أَجْرَهُمُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ الزمر: ١٠.



(١) قال ابن تيمية على الفلاسفة: ﴿ إِنَّ هَلَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ الْهِسراء: ٩، فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله على أمر وأما طريق هؤلاء فهي -مع ضلالهم في البعض، واعوجاج طريقهم، وطولها في البعض الأخرى - إنها يوصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله، فضلًا عن أن يوجب لهم السعادة، فضلًا عن حصول الكهال للأنفس البشرية بطريقهم».

الرد على المنطقيين ١٦٢

(۲) مجيء قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقْوَمُ ﴾ الإسراء: ٩، بعد قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ... الآية ﴾ «لبيان أن ما يهدي إليه القرآن، أقوم مما يهدي إليه الكتاب الذي قبله، وإن كان ذلك يهدي إلى الصراط المستقيم، لكن القرآن يهدي للتي هي أقوم». ابن تيمية، جامع المسائل لابن تيمية ٥/ ١٦٢

(٣) ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴾ الإسراء:٥٥، ذلك أنَّ مِن مواطن حضور الشيطان وتأثيره: مواطن الخلاف والشجار، فيجد فرصته عند ذلك، والعاصم من تأثيره -بإذن الله-: أن تقول القول الأحسن والأرفق؛ وبهذا تحقق عبوديتك لله، فيقيك شره تحقيقًا لوعده: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ ﴾ الإسراء: ٦٥.

(٤) ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ الإسراء: ٧٨، فواحسرتاه عليك أيها الطين الخامل في نتونة العلق! كيف تبالغ في قتل حياتك وخنق أنفاسك عن شهود طلائع الفجر؟! كيف تنفي نفسك عن رياض الحياة الريَّانة؟! فعلى أي جنب تنام بعد ذلك أيها الإنسان؟!

د. فريد الأنصاري، قناديل الصلاة ١٠٤

(٥) ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ الإسراء: ٨٢، قال الحسن ﴿ لَكُ : «لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحًا، كما أنَّ المطر إذا وقع في أرض سبخة لم تنبت».

جامع بيان العلم ١/ ٥٦٥

(٦) نتيجة القراءة: قال بعض السلف: «ما جالس أحدٌ القرآن، فقام عنه سالمًا، بل إمَّا أن يربح وإمَّا أن يخسر»، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ الإسراء: ٨٢.

تفسیر ابن رجب ۱/ ۲۳۹

(٧) مرضٌ وعلاجُه: كل معصية يأتي بها الجسد هي من فساد في القلب ومرض به، وإنَّ الله تعالى قد جعل دواء أمراض القلب تلاوة القرآن؛ فقال: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ الإسراء: ٨٢، فمقصود الشرع من المذنبين أن يتلوه ويتدبروه ويستشفوا به بألفاظه ومعانيه.

ابن بادیس، تفسیرابن بادیس ۳۶



(١) ﴿ قَالَ ٱلَذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمُ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ الكهف: ٢١، اعلم أنَّ أكثر أهل القبور من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عند قبورهم كل الكراهة؛ فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه.

ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٦٩

(٢) ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾ الكهف: ٢٢، فيها إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلًا للإفتاء، حتى وإن زعم أن عنده علمًا فلا تستفته إذا لم يكن أهلًا.

ابن عثيمين، تفسير الكهف ٤٤

(٣) ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا ﴾ الكهف: ٦٦، بدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته، وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقوله: ﴿ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ ... ﴾ يبين أنه لم يأتِ ليمتحن ولا ليتعنَّت، إنها جاء متعلِّمًا مستزيدًا. ابن القيم، مفتاح دار السعادة ١/١٥٠

(٤) من أعظم ما يحتاجه طالب العلم مع شيخه: الصبر في طلبه، والأدب مع شيخه، وقد جمعها الله في قول موسى عليسًا للخضر: ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ الكهف: ٦٩.



(۱) فتح أبوابٍ أُخرى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَمِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾ مريم: ١١، حُبس زكريا عن الكلام، فدعا بالإشارة.

الداعية لا يتوقف. إن أُغلقَ في وجهه بابٌ، فَتَحَ بابًا آخر!

محمد الغرير

(٢) ﴿ وَءَاتِيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾ مريم: ١٢، قال معمر بن راشد: «بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب، قال: ما للعب خلقت»!

الدر المنثور ١٠/٢٢

اللعب ليس محرمًا على الإطلاق؛ لكنَّ من نعم الله على العبد أن يدرك علة خلقه مبكِّرًا.

(٣) ﴿ فَأَنَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا ﴾ مريم: ١٧، حجابا يحجبها عن عبّاد بيت المقدس، فما بال بعض بناتنا لا تتخذ حجابا حتى عن الفساق؟! د.عبدالمحسن المطيري

(٤) ﴿ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنَدًا ﴾ مريم: ٢٣، قالتها امرأة صالحة في لحظة ألم؛ لا تعاتب على الكلمات في الأوقات الصعبة.

د.عبدالله بلقاسم

(٥) ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذًا ﴾ مريم: ٨٨ - ٨٩، وإنها قيل: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ ﴾ وهو خطاب للحاضر بعد قوله: ﴿ وَقَالُواْ ﴾ وهو خطاب للغائب؛ لفائدة حسنة وهي زيادة التسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى والتعرض لسخطه، وتنبيهٌ لهم على عِظَم ما قالوه كأنه يخاطب قومًا حاضرين بين يديه مُنكِرًا عليهم ومُوبخًا لهم.

ابن الأثير، المثل السائر ٢/٥

(٦) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وَدَّا ﴾ مريم: ٩٦، قال ابن عباس هينه: «أي: محبة الناس في الدنيا».

القلوب النقية تحب العبد المؤمن لإيهانه، ولو لم يكن منه إحسان، فكيف سيكون الحبُّ لو اقترن به إحسانٌ إلى الخلق؟!

الدر المنثور ١ / ١٣٢

(٧) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّا ﴾ كم من مؤمن بالله -عز وجل- ترى عيون الخلق تعظمه وألسنتهم تمدحه، ولا يعرفون لمَ؟ ولا يقدرون على وصفه!

ابن الجوزي، صيد الخاطر ٣٠١



(١) القرآن من أظهر أسباب السعادة: ﴿ طه (١) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ طه: ١ - ٢، وتركه من أعظم أسباب الشقاء: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ طه: ١٢٤.

د. محمد السعيدي

(٢) ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ طه: ٧، قال ابن عباس ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ طه: ٧، قال ابن عباس ﴿ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ طه: ٧، قال ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فإنه يعلم ذلك كله ».

فتأمل يا ابن آدم سعة علم الله بك وبخواطرك!

تفسير ابن أبي حاتم ٧/ ٢٤١٦

(٣) طموحٌ في الدعاء: ﴿وَيَسِّرُ لِيَّ أَمْرِي ﴾ طه: ٢٦، كن طَموحًا في دعائك، مِثْلُ موسى عَلَيْسَكُ لم يطلب تيسير أمر دعوة فرعون فقط، بل طلب تيسير أمر حياته كلها.

د.عبدالله بلقاسم

(٤) جوّدْ عبارتك: ﴿ وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ آَ عَلْمَ عَبَارِتك: ﴿ وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي عَلَى تَدْبُرُ مَا يقول وفِقهه. فصاحة لسان الداعية إلى الدين والواعظ المنذر؛ تعين على تدبر ما يقول وفِقهه. محمد رشيد رضا، تفسير المنار ٩/ ٣٥٣

(٥) ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴾ طه: ٦١، ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ الأعراف: ١٥٢، هذا وعد إلهي وسنّة مطّردة في خيبة وعقوبة كل مُفتر، وهو بشرى وتسلية لكل مظلوم مفترًى عليه بأنّ الله ناصرُه ولو بعد حين؛ فلا يستعجل ولا ييأس، فإنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.

أ.د. ناصر العمر

(٦) من أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف، قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمٌّ ٱلْهَتَدَىٰ ﴾ طه: ٨٢؛ فإنه علَّق المغفرة على أربعة شروط يبعد تصحيحها.

ابن قدامة، مختصر منهاج القاصدين ٣٠٨

(٧) ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزُونَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَلَا تَمُدُّ وَأَبْقَىٰ ﴾ طه: ١٣١، كان عمر بن الخطاب عيف يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي هو ويتمثل بهذه الآية.

المحرر الوجيز ٤/ ٧١

(٨) علاج قرآني للحسد: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَذْوَجًا مِّنْهُمْ وَيِهِ ﴾ طه: ١٣١، أعظم ما ينمي الحسد ويغذيه: امتداد العين إلى ما متع الله به عباده من متاع المال والبنين وغير ذلك، وقد نهى الله نبيه عن مد العين إلى ما عند الغير؛ ففيها إرشاد إلى علاج الحسد.

محمد البشير الإبراهيمي، الأعمال الكاملة ١/ ٣٥٤



(۱) ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم تُّحَدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَلَّ لَا لَا لَا لَهِ عَلَى لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ الأنبياء:٢- ٣، يتجدَّد نزول الوحي ومع ذلك لا ينتفعون به، ولا يتدبرونه فهل تأملت السبب؟ ﴿ يَلْعَبُونَ اللَّهِ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ ومن تشبه بهم -من المسلمين-، ناله ما نالهم بحسب غفلته وإعراضه. وفي الآية إشارة إلى سبب الانتفاع بالقرآن: السكينة عند سماعه، وحضور القلب وإقباله. دعمر المقبل

(٢) ﴿ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً ﴾ الأنبياء: ٣٥، قال الحسن البصري عَلَيْهُ: "كانوا يتساوون في وقت النعم، فإذا نزل البلاء تباينوا!"

صيد الخاطر ٢٤٩

(٣) ليس من الفقهِ التهوينُ من شأن التعبُّدِ بحجة أنه نفع قاصر! وهل يصلح المتعدي إلا بمثل هذا القاصر؟! تدبر وصفه تعالى للأنبياء -عليهم السلام-: ﴿وَكَانُوا لَنَا عَدِيرِينَ ﴾ الأنبياء: ٧٣.

(٤) ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّدِلِحُونَ ﴾ الأنبياء: ١٠٥، سنة كونية مطردة، فكيف ييأس ويقنط من يتلو هذه الآية، مهما حدث من النكسات الطارئة: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴿ مُحمد: ٤؛ ولو لا الهزائم لما استبشرنا بالنصر.

أ.د.ناصر العمر



- (١) سورة الحج تبدأ بمشهد أخروي، وهكذا هو الحج، فهو صورة مصغرة في كثير من أحداثه ومراحله لمشهد البعث والنشور.
- (٢) ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِفَ فِي شَيْعًا ﴾ الحج: ٢٦، كان النهي عن الشرك أول شيء أُمِر به إبراهيم عليسًا ﴿ بعد إعلام الله له بمكان البيت، والمأمور بذلك أبو الأنبياء وداعية التوحيد ومكسر الأصنام إبراهيم عليسًا إبدل على عظم خطورة الشرك!
- (٣) ﴿ وَطَهِمْ بَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَ آبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ الحج: ٢٦، خدمة البيت الحرام وخدمة عُمَّاره من أعظم الطاعات، والتطهير هنا يعم الحسي والمعنوي، فالعمل في ذلك من أشرف الأعمال؛ فتنبه أيها المؤمن أن تقوم بها يضاد ذلك.
- (٤) ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ مَهَامِرٍ ﴾ الحج: ٢٧، يحتفي الناس بضيوفهم في المراكب الفاخرة، وربُّنا يثني على الوفد برواحلهم المنهكة الضامرة.

د.عبدالله بن بلقاسم

(٥) التوحيد علو والشرك سقوط: ﴿ وَمَن يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْبُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ﴾ الحج: ٣١، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيهان، تخطّفته الشياطين من كل جانب، ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٥٣٨

(٦) تبدأ الأشهر الحرم بدخول شهر ذي القعدة، وأعظم تدبر عملي مع هذا الزمن الفاضل: أن يُرى العبد مُعَظِّمًا لها بفعل الخيرات وترك المحرمات؛ فإنَّ الله يقول: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شُعَكَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ الحج: ٣٢. الله يقول: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شُعَكَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴾ الحج: ٣٢.

(٧) ﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ الحج: ٣٤، من أفضل حالات العبد في مثل هذه المواسم: انكسار القلب بين يدي الله، والإخبات له سبحانه، ومن أكثر ما يعين على العيش بهذه العبودية: تذكُّرُ ذنوب سترها الله على العبد ولم يؤاخذه بها، وتذكّرُ جود الرب وكرمه، الذي يبعث على شدة الرجاء والتضرع.

(٨) الحج يربي على التواضع، والانكسار لله، وعدم التكبر على عباده، تأمل قوله تعالى -في سياق آيات الحج-: ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ أي: المتواضعين. فهنيئًا لحاجً لم يزده الحج إلا تواضعًا وإخباتًا لله. أ.د. محمد العواجي

(٩) كل من ترجوه من الناس، وتطمع في جاهه أو نصرته أو سلطانه وماله، فهو ضعيف مثلك، لا يملك لك شيئًا..! ﴿ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْـلُوبُ ﴾ الحج:٧٣.

(١٠) ختم الله سورة الحج بآيتين عظيمتين: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المعض! الحج: ٧٧؛ لتأكيد استمرار العبادة ونفع الناس بعد الحج، لا كها يفعل البعض! وختم السورة بقوله: ﴿وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُو ٱجْتَبَلَكُمْ ﴾ الحج: ٧٧؛ لبيان أنَّ استمرار هذه العبادات يحتاج إلى مجاهدة للنفس، ليتحقق الحج: ٧٨؛ لبيان أنَّ استمرار هذه العبادات يحتاج إلى مجاهدة للنفس، ليتحقق الاجتباء والاصطفاء.



(١) ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَلَا ۚ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مُلْكُمُ يُرِيدُ أَن يَنفَضَلَ عَلَيْكُمُ مُولُوْ شَاءَ ٱللّهُ لَأَزَلَ مَلَيْهِ كَةً مَّا سَمِعْنَا بَهَٰذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۚ إِنْ هُو عَلَيْكُمُ مُولُو شَاءَ ٱللّهُ لَأَزَلَ مَلَيْهِ كَتَى حِينِ ﴾ المؤمنون: ٢٤- ٢٥، أيها المُصْلح، هذه سيرة أعداء المُصلحين من كلِّ رسول: ينتقصونه: ﴿مَاهَلَا إِلَّا بَشَرٌ ﴾، ويطعنون في نواياه: ﴿ يُرِيدُ أَن يَنفَضَلَ عَلَيْكُمُ ﴾! وفي عقله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ ﴾، ويترصّدون له: ﴿ فَتَرَبّصُواْ بِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ ﴾!

د.خالد المزيني

(٢) ﴿ أَفَكَرَ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلَ ﴾ المؤمنون: ٦٨، جاءت في سياق الخطاب مع الكافرين؛ لتقرر أن التدبر للكافر هو مفتاح الهداية، فكيف بالمسلم؟! د.عبدالله الغفيلي

(٣) ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُون ﴾ المؤمنون: ٦٩ ، استجابة الناس للداعية الغريب عليهم ضعيفة غالبًا، ويسهل قبول الطعن فيه من خصومه وإنكار ما يدعو إليه، بخلاف ما إذا كان معروفًا بشخصه وبأخلاقه؛ فالأولى بمن ذهب لبلد لا يعرف فيه أن يكون هناك من وجهاء البلد من يعرّف به ويزكيه.

أ.د.ناصر العمر



(١) ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنَا وَهُو عِندَ ٱللهِ عَظِيمٌ ﴾ النور: ١٥، قال عبد الله بن مسعود ﴿ عَظِيمُ ﴾ النور: ١٥، قال عبد الله بن مسعود ﴿ عَظِيمُ ﴾ وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان».

الفوائد ٢١٧

(٢) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ اللّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النور:١٩، لشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين مفسدة عظيمة؛ فإن مما يبعد الناس عن المفاسد تهيبهم لها، فإذا تناقل الناس أخبار الفواحش؛ خف وقعها على الأسماع، وأقدمت عليها النفوس، ولهذا قال: ﴿ وَٱللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

ابن عاشور، التحرير والتنوير٨/ ١٨٥

(٣) ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضّلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤَتُواْ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمَسَكِينَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصَفَحُواْ أَلَا يَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مسطح عَيْثَ بعد وَيَحْمُ اللهِ الله ول خطيئة مسطح عَيْثُ على مسطح عَيْثُ بعد قائمة الحد قذف عائشة عَيْثُ ، ولم يشر الله إلى خطيئة مسطح عَيْثُ ، حيث تم إقامة الحد عليه فطهره ، فهل نتعامل مع أصحاب الذنوب بمثل ذلك إذا تابوا أو طهروا ، فلا نذكرهم بسوء أبدًا؟!

أ.د.ناصر العمر

(٤) ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَى رِهِمْ ﴾ النور: ٣٠، ليحذر العاقل إطلاق البصر؛ فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. ابن مفلح، الفروع ٨/ ١٨١

(٥) سد الذرائع: ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ النور: ٣١، يؤخذ من الآية قاعدة سد الذرائع، فإذا كان المباح يفضي إلى محرم أو يُخاف من وقوعه؛ فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلةً لعلم الزينة مُنع منه.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٦٦٥

(٦) وليَّ الصغير مطالبٌ بتعليم أولاده ومن تحت يده العلم والآداب الشرعية؛ لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ اللَّهِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ﴾ النور:٥٨.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٥٧٤ (بتصرف يسير)



(۱) ﴿ اَنْظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ الفرقان: ٩، أي: عن طريق الهدى، ﴿ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ ذلك لأنّ كلّ من خرج عن الحق فإنه ضالٌ حيثها توجه؛ لأن الحق واحد ومنهج متحد، يصدق بعضه بعضًا.

(٢) ماذا لو قُدِّرَ لك أن تسمع هذا التوجع من رسول الله عُلَيَّ : ﴿ يَكَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَكذَا ٱلْقُرُءَانَ مَهُجُورًا ﴾ الفرقان: ٣٠؟ قِلَّ البن كثير عَلِكُمُ: «وتركُ تدبُّره وتفهُّمه من هجرانه».

تفسير القرآن العظيم ٦/ ١٠٨

(٣) مجالس اللغو والباطل أيام العيد: مدح الله عباد الرحمن فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ الفرقان: ٧٧، قال العلامة السعدي ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ الفرقان: ٧٤، قال العلامة السعدي ﴿ فَي الْأَقُوالُ المحرمة أو الأفعال المحرمة... وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه ».

تيسير الكريم الرحمن ٥٨٧ و تيسير الكريم الرحمن ٥٨٧

(٤) ﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ الفرقان: ٧٤، إذا كان المتقون هم أكرم الخلق عند الله: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِند اللهِ عَند الله : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِند اللهِ عَند الله عند الله



### (١) مخاطبة العقل:

مهما كان سقوط حجة خصمك؛ فأنت محتاج لخطاب عقله ببعض الأسئلة، ألم تر كيف قال الخليل عليست السيسة القومه: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

د.عمر المقبل

### (٢) من حيل خصوم الحق:

إذا كان ماضي آبائهم باطلًا قالوا للناصح: ﴿ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ الشعراء:٧٤، وإن كان ماضي آبائهم حقًا قالوا: ﴿ تَأْلَلُهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَالِكَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

د.سعود الشريم

### (٣) ستنسى كل لحظة قاسية:

﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّكُهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ الشعراء: ٢٠٠٥-٢٠٧، من ظفر بمأموله من ثواب الله، فكأنه لم يصبه في دهره ما كان يحاذره ويخشاه.

ابن القيم، روضة المحبين ١١



(۱) ﴿ وَتَفَقَدَ ٱلطَّيْرَ ﴾ النمل: ۲۰، نبي الله سليهان يتفقد الطير من رعيته، وبعض الآباء يسهر أبناؤه خارج المنزل ولا يتفقد حالهم ولا يبالي! محمد الغرير



(٢) ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ الْفَيهِ فِ اللَّهِ القصص: ٧، هذا والله التسليم للشريعة! ألقته دون أن تسأل عن الحكمة مع شدة غرابة الأمر! د.عبدالله بلقاسم

(٣) ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَكَ أَيْاَتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ القصص: ٢٠، خطوات أنقذت حياة نبي -بإذن الله-! اركض! ربَّ مشوار تُولد فيه الحياة!

د.عبدالله بلقاسم

(٤) اجعل أعمالك وتعاملك يشهدان لك بالقوة والأمانة: ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ﴾، ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾.. ﴿ قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ القصص: ٢٦.

د.محمد الربيعة

(٥) إِن لَم تنقد للهدى، قادك الهوى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ كَا هُواَ الْمُورَى اللهِ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلّمُ اللّهُ عَلَّهُ

د.عمر المقبل

(١) ﴿ وَقَالُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ ﴾ القصص: ٨٠، بقدر ما أوتوا من العلم؛ يكون زهدهم في الدنيا.

# (٢) العلم النافع يزيل الغبش عند الفتن:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ ﴾ القصص: ٨٠، إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء؛ فمن كان هكذا فهو عالم، ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم.

ابن هبيرة، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٩



(١) ﴿ مَنِ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ ﴾ العنكبوت: ٥، قال بعض العارفين: «لما علم الله شوق المحبين إلى لقائه، ضرب لهم موعدًا للَّقاءِ تسكن به قلوجم».

روضة المحبين ٤٩

(٢) ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْسُلُ نَضْرِبُهَ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ العنكبوت: ٤٣، كان بعض السلف إذا مرَّ بمثلٍ في القرآن لا يفهمه يبكي ويقول: «لست من العالمين».

مفتاح دار السعادة ١/١٥

(٣) ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ العنكبوت: ٦٩، كثرة المهارسات للمواهب تُعطي الملكات؛ فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة. ابن القيم، مفتاح دار السعادة ٢/ ٨٠٥



(١) تفقَّد قراءاتك: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَالِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَّوَةِ ٱلدُّنَيَا ﴾ الروم: ٧، لم يذموا لمجرد اشتغالهم بعلوم الدنيا؛ بل لأنها تسببت في الغفلة عن الآخرة.

د.عمر المقبل

(٢) رسالة ربانية إلى كل مصلح وداعية ومجاهد: ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ الروم: ٦٠، أمرٌ في أولها، ونهي في آخرها، وخبر مؤكد في وسطها.

د.محمد القحطاني



(٣) ﴿ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ لقهان: ١٩، ﴿ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ الفرقان: ٢٦، علاقة حركة الجوارح بالأخلاق قرينة معتبرة لمعرفة أخلاق بعض الناس، وفي سورة الإسراء: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ (٣٧)، وفي سورة النور: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ (٣١)، بل أشدها في النور: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ (٣١)، بل أشدها في سورة لقهان: ﴿ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر اللَّصَوْتِ لَصَوْتُ الْمَعِيرِ ﴾ (١٩١).



(١) ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِن الْمَوْتِ أَوِ الْقَتَلِ ﴾ الأحزاب: ١٦، أخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من الفتل، والتجربة تدل على ما دل عليه القرآن، فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم ينفعهم فرارهم؛ بل خسروا الدين والدنيا وهكذا سنة الله قديها وحديثا.

ابن تیمیة، تفسیر ابن تیمیة ٥/ ۲۱۰

(٢) ﴿ قُل لِأَزْوَلِمِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أَمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ فَإِن كُنتُنَ تُرِدْكَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ فَإِن كُنتُنَ تَرُدْكَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الأحزاب:٢٨-٢٩، فيها وجوب تحديد الهدف والغاية، وما يلزم تجاه ذلك، وبيان العاقبة عاجلًا وآجلًا.

(٣) علامة القلب المريض: ﴿ فَلَا تَخَضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ اللَّذِى فِى قَلْبِهِ عَرَضٌ ﴾ الأحزاب: ٣٢، الذي في قلبه مرض شهوة الزنا مستعدٌ ينتظر أدنى محرك يحركه؛ لأنَّ قلبه مريض لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصبر على ما يصبر عليه، وأدنى سبب يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٦٦٣ (تصرف يسير)

(٤) ﴿ وَالنَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهَّتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ الأحزاب: ٥٨، كتنقص أحد منهم وازدرائه لنسبه، أو بلده، أو خلقته، -وكل ذلك ليس من كسبه-؛ لذا كان العقاب شديدًا اليبًا: ﴿ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهَّتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾، ويدخل في هذا اتهامه فيها هو برئ منه؛ فلنتفقد قلوبنا ولنحفظ ألسنتنا.



(١) قال بعض السلف: «لما قال الله -عز وجل-: ﴿أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدِدَ شَكُرًا ﴾ سبأ: ١٣، لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي». والسؤال: كم مرة قرأناها، وطبقناها؟

جامع العلوم والحكم ٢/ ٨٥

(٢) ﴿ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ﴾ سبأ: ٤٦، أن يكون قيامكم خالصًا لله -عز وجل-، لا لغلبة خصومكم؛ فحينئذ تفوزون بالهدى.

ابن هبيرة، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٨

(٣) موت وفوت: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ سبأ: ٥٥، فسرها بعض السلف: بأنهم اشتهوا التوبة ساعة الرحيل، قال الحسن البصري على التق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت، وحسرة الفوت». تفسير ابن رجب ١/ ٣٠٤



(١) بقدر ضعف الإيهان ونقص الإخلاص؛ ستبدو الأشياء التي حرَّم الله جميلة في العين والقلب، مهما كان قبحها في الواقع: ﴿ أَفَمَن زُيِنَ لَهُ مُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَ وَاللّهُ عَمَلِهِ وَاللّهُ عَمَلُهُ اللّهُ عَمَلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَل

أ.د.ناصر العمر

(٢) ﴿ يَنَأَيُّا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ فاطر: ١٥، الفقر إلى الله -عز وجل- هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله.

ابن القيم، طريق الهجرتين ١/ ٦٥

(٣) ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ عند ذكر السابق إلى الخيرات؛ لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٦٨٩



(١) ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْمِى ٱلْمَوْتَكَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمْ ﴾ يس: ١٦، هل وقفت مع هذه الآية شارحًا للناس أثر الوقف في دعم مشاريع الأمة الخيرية باستقلال وحرية، ومبيّنًا عظيم أجر الواقفين وديمومته؟ بل هل وضعت لك برناعجًا لإقامة وقف ينفعك في حياتك وبعد مماتك، كما تخطط بجد ومثابرة لبناء مسكن لك ولأولادك؟

أ.د.ناصر العمر



(١) من النعم الأخروية التي اختصت بالذكر في نعيم نساء أهل الجنة: وصفهن بأنهن: ﴿ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ ﴾ الصافات: ٤٨؛ لما لغض البصر من جميل الأثر وجمال المرأة المعنوي، فكيف مع كثرة الفتن في هذه الدنيا؟!

د.عبدالله الغفيلي

(٢) ﴿ فَمَا ظَنُكُم بِرَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ الصافات: ٨٧، الثقة بالله شقَّت لموسى عَلَيْسَكُم، البحر، وبرَّدت النار على إبراهيم عَلَيْسَكُم، ونجَّت محمدًا عَلَيْنَ في الغار.. هذه الثقة بالله لا يذوق حلاوتها إلا من عرف الله!

د.عبدالمحسن المطيري



(١) ﴿ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴾ ص:٤، أعداء الرسل لا يعادونهم عداءً شخصيًا، وإنها عداءً منهجيًا، ويتفرع على هذا أنَّ الكافرين سيكونون أعداءً لكلِّ من يتبع الرسول ﴿ اللهِ اللهُ الله

محمد العثيمين، تفسير سورة ص٢٦

(٢) ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُو ۗ إِنَّ هَلَا لَشَىٰءٌ يُسُرادُ ﴾ ص:٦، أي: له قصد ونية غير صالحة، وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء؛ فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق، لا يرد قوله بالقدح في نيته، وإنها يرد بمقابلته بها يبطله بالحجج والبراهين.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن٩٠٩

(٣) عندما تنتصر في جولة مع الباطل، فاحذر أن تتصور انتهاء المعركة معه؛ فأهل الباطل أصبر على نصر باطلهم من صبر كثير من أهل الحق على نصرة الحق، وهذه الآيات تكشف الحقيقة:

﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ آمَشُواْ وَآصِيرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُو ۖ إِنَّ هَذَا لَشَى اللهُ يُمُرَادُ ﴾ ص:٦ ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ الفرقان:٤٦. أ.د.ناصر العمر (٤) ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنَّ هَذَاۤ إِلَّا ٱخْنِلَتُ ﴾ ص:٧، هذه حجة من ليس عنده علم شرعي تنهاه عن المنكر فيقول: ما سمعنا بهذا، هذا دين جديد، ما زال الناس على عكس ما تقول.. إلخ، والحجة في كتاب الله وسنة نبيه عَلَيْنَ.

محمد العثيمين، تفسير سورة ص ٤٤

(٥) قال السعدي على معلقا على قوله تعالى: ﴿لِيَدَبَرُوا عَالِكِهِ ﴾ ص:٢٩: «هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها، ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة؛ تدرك بركته وخيره، والقراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود».

تيسير الكريم الرحمن ٧١٢



(۱) ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ الزمر: ۱۰ ذكر بعض المفسرين أنها في الصائمين؛ لأن رمضان شهر الصبر.. وليس المراد الصبر عن المفطرات فحسب، بل يشمل الصبر عن كل ما يؤثر على الصيام، وبالأخص اللغو والمعاصي كما في الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»(۱). فاحذر أن تفرِّط بوعد الله: «الصوم لي وأنا أجزى به»(۲).

أ.د.ناصر العمر

(٢) ﴿ وَلَقَدَ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾ الزمر:٢٧-٢٨، ومن تدبره وتدبر ما خالفه، عرف أن القدح كله فيها خالفه.

ابن القيم، الصواعق المرسلة ٣/ ١١٢٧

(٣) ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى آنفُسِهِمْ لَا نَقْسَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللّهِ ﴾ الزمر:٥٣، كثيرون يتلون هذه الآية فتنصرف أفئدتهم إلى بعض من يعرفون ممن أسرف على نفسه، دون أن يشعروا أنهم معنيون بذلك ابتداءً! وهذا من أخطر أنواع الإسراف؛ لما في ذلك من التزكية للنفس، والغفلة عن محقرات الذنوب حتى يهلك. أمراف؛ لما في ذلك من التزكية للنفس، والعفلة عن محقرات الذنوب حتى يهلك.

<sup>(</sup>١) البخاري ح (٦٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري ح (٧٤٩٢)، مسلم ح (١١٥١)،النسائي ح (٢٢١١)،أحمد ح(٩١١٢).



(١) ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ زَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ غافر: ٧، تأمل كيف قدم حملة العرش في دعائهم الرحمة على العلم!

بقدر يقينك أن علمه وسع كل شيء؛ كن على يقين أن رحمته كذلك.

د.عبدالله بلقاسم

(٢) ﴿إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّا كِبَرُ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ﴾ غافر: ٥٦، فالمتكبر يريد أن يصل بتكبره ورده للحق إلى منزلة لم يصل إليها بعمله ومواهبه؛ حسدًا وبغيًا، وهذا وعد من الله بأنه لن يحقق ذلك، بل إنه بمقدار تكبره سينزل عن مرتبته التي هو فيها قبل تكبره، بخلاف ما كان يؤمله ويرتجيه من علو! جزاءً وفاقًا.

أ.د.ناصر العمر

(٣) ﴿ وَقَالَ رَبُكُ مُ ادْعُونِ آسَتَجِبَ لَكُو ﴿ عَافر: ٦٠، قال طاووس العطاء: «إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه، ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تدعوه ووعدك بالإجابة».

تفسير ابن رجب ١/٧٧



(١) ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا ٓ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ ﴾ فصلت: ٥، فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنَّة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه.

ابن القيم، حادي الأرواح ٦٩



(۱) ﴿ وَهُوَ اللَّذِى يَقْبَلُ اللَّوَبَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ الشورى: ۲۰، لما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة، وقد تكون فاسدة إذا كان الغرض منها دنيويًا، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله؛ ختم هذه الآية بقوله: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٧٥٨ (بتصرف يسير)



(۱) تدبُّرُ الكلام إنها يُنتفع به إذا فُهِمَ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَءَ نَاعَرَبِيًا عَرَبِيًا لَعَلَمَ مَتَعَقِلُونَ ﴾ الزخرف: ٣، فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر، لم يكن عاقلًا؛ ولهذا لا يُعد عاقلًا إلا من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره. ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١٠٨/١٥

(۲) من العدل وكمال العقل: عدم رد ما عليه المخالف جملة، إذا كان عنده شيء من الحق، ولو كان كافرًا؛ تأمل دقة استثناء إبراهيم عليسًا في خطابه لقومه: ﴿إِنَّنِي بَرَلَهُ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَفِي ﴾ الزخرف:٢٦-٢٧، وكذلك قال الفتية: ﴿وَإِذِ اَعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ ﴾ الكهف:٢٦، على القول بأن الاستثناء متصل في الموضعين.

أ.د.ناصر العمر

(٣) قال قتادة ﴿ فَيْ فِي قوله تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحْنُ وَسَمَنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ الزخرف: ٣٢، «فتلقاه ضعيف الحيلة، عيّ اللسان، وهو مبسوط له في الرزق، وتلقاه شديد الحيلة، سليط اللسان، وهو مقتور عليه، قال الله -جل ثناؤه-: ﴿ نَحْنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ وَهُو مقتور عليه، قال الله -جل ثناؤه-: ﴿ نَحْنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنِيَا ﴾، كما قسم بينهم صورهم وأخلاقهم تبارك ربنا وتعالى».

جامع البيان ٢٠/ ٨٨٥



(١) ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبِـرَكَةٍ ﴾ الدخان: ٣، كم مرت بك هذه الآية من مرّة؟ وكم مرة توقفت قليلًا؛ لتعدد ما تستطيع من بركاتها؟ فهاذا أنت قائل؟!

(٢) «السياق يرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ اللَّكَرِيمُ ﴾ الدخان: ٤٩، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير».

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٣٤



(١) ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَنَمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ ﴾ محمد: ١٢، ساووا الأنعام في العاجلة، وفاقتهم في الآجلة.

د. محمد الحمد

(۲) ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ محمد: ۱۹، بالتوحيد يقوى العبد ويستغني، فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا به، وإذا لم يحصل له؛ لم يزل فقيرًا محتاجًا مُعذَّبًا في طلبه، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار؛ حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه.

ابن تيمية، مجموع الفتاوي ١/٥٦

(٣) انتصار الدين لا ينتظر أحدًا: كسر الغرور في العمل للإسلام يكون حين يدرك كل عامل بأن انتصار الدين ليس متوقفًا عليه أبدًا ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا 
 يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمُ ﴾ محمد:٣٨.

محمد المنجد



(١) ﴿ وَلَوْقَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوَا ٱلْأَذَبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ الفتح: ٢٢، لن تتخلَف سنتُه عنَّا أو تتبدل، لكن نحن الذي بدَّلنا! الشيخ محمد الفراج



(۱) قال عمر بن الخطاب على الذين يشتهون المعاصي ولا يعملون بها ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ يعملون بها ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تفسیر ابن رجب ۱/۳۱۸

(٢) لا ترو للناس كل ما تسمعه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَيَا فَتَابَيْنُوا ﴾ الحجرات: ٦، الواجب على من شرح الله صدره للإسلام أنْ إذا بلغته مقالةٌ ضعيفةٌ عن بعض العلماء أن لا يحكيها لمن يعمل بها، بل يسكت عنها وإن تيقّن صحتها، فها أكثر ما يحكى عن الأئمة من ما لا حقيقة له.

ابن تيمية، بيان الدليل ١٥٧

(٣) ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ الحجرات:١٠، بقدر طاقة الإيمان في قلوبنا؛ نتخطى الحدود والجنسيات ونحبهم.

د.عبدالله بلقاسم

(٤) ﴿ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ الحجرات: ١١، من أعظم التعيير إظهارُ التعيير وإشاعته في قالب النصح، وقد عدَّ الله من خصال المنافقين إظهار أمرٍ حسن ويراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن.

ابن رجب، تفسير ابن رجب ١/ ٢٧٢

(٥) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَّخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ آَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ ﴾ الحجرات: ١١، عسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخر، وهو الغالب والواقع؛ فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٨٠١

(٦) قال بعض السلف: «أصبِحُوا تائبين، وأمسُوا تائبين». علّق ابن رجب قائلًا: «يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجأه الموت، فمن أصبح أو أمسى على غير توبة، فهو على خطر؛ لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب؛ فيحشر في زمرة الظالمين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمّ يَتُبّ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ الحجرات: ١١».

تفسير ابن رجب الحنبلي ١/ ٣١٤

(٧) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَذِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَ الظَّنِ إِنَّ الظَّنِ إِنْدُ ﴾ الحجرات: ١٢، هذه الآية أصلٌ في سد الذرائع وتعليم الورع؛ فلأجل بعض الظن نجتنب كثيره!

د.عبدالمحسن المطيري

(٨) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ ﴾ جرَّبتُ سوءَ الظن بالناس وحسن الظن بهم؛ فوجدت الأول قطعةً من لهب النار، والثاني نسيمًا من نعيم الجنة، تمشي به بين الناس محبوبًا متفائلًا نشيطًا باذلًا.

د.محمد الخضيري



(١) ﴿ بَلُ كَذَّبُوا ۚ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي ٱمْرِ مَرِيجٍ ﴾ ق:٥، مريج: أي ملتبس ومختلط.

وكل إنسان يرد الحق أول مرة؛ فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل.

ابن عثيمين، تفسير سورة ق ٧٥



## (١) استقراء عالم:

﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ ﴾ الذاريات: ٣٣، متى اتصلت (أرسل) بـ (على) فهي بمعنى المبالغة في المباشرة والعذاب، ومتى اتصلت بـ (إلى) فهي أخف.

ابن عطية، المحرر الوجيز٥/ ١٦١



(۱) ﴿ وَٱلطُّورِ اللهِ وَكِنْبِ مَسْطُورِ ﴾ الطور: ١-٢، فأقسم سبحانه بسيد الجبال، وسيد الكتب، ويكون ذلك متضمنًا للنبوتين المعظمتين: نبوَّة موسى ونبوَّة محمد، وكثيرًا ما يقرن بينهما وبين محلهما كما في سورة "التين". ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن ٢٦٥



(١) تقدم الميزان وتكرر في ثلاث آيات متتابعات في سورة الرحمن: ﴿ وَالسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ ثَا اللَّهِ الْمِيزَانِ ﴿ وَالسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ الرحمن:٧-٩؛ لأنه دين العدل، وبه قامت السهاوات والأرض!

د.عبدالله الغفيلي

(٢) في الآخرة لا تسجل القضية ضد مجهول! ﴿ يُعُرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ سِيمَهُمْ ﴾ الرحمن: ٤١؛ بعلامات تظهر عليهم، كالزرقة: ﴿ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ ذُرُقًا ﴾ طه: ٢٠١، وسواد الوجه: ﴿ وَنَسُودُ وُجُوهُ ﴾ آل عمران: ٢٠١. د.سعد بن مطر العتيبي



(١) في يوم القيامة هبَاءان: للجبال: ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءَ مُّنْبَثًا ﴾ الواقعة: ٦، ولأعمال الكفار والمرائين: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنتُورًا ﴾ الفرقان: ٢٣! يا للحسرة حينها تتفرق أعمال كنت تظنها حسنات، فإذا هي لا شيء! د.عمر المقبل

(٢) ﴿ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَكِمِينَ ﴾ الواقعة: ٨٠، إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق، الذي يجب أن نطيعه بها أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر. ابن عثيمين، تفسير الواقعة ٣٤٩



(۱) ﴿ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأُمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْ اللهِ وَغَرَّكُم بِاللهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ الحديد: ١٤، كم مَنْ شارف مركبُه ساحلَ النجاة، فلما همَّ أن يرقى لعبَ به موج الهوى فغرق. ابن رجب، لطائف المعارف ٣٤٠

(٢) مرارة الانتكاس: ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ فَالُواْ بَلَى وَلَكِكَكُمُ فَنَشُرُ فَنَشُرُ الْمُ الْحُديد: ١٤ ، أشدُّ ما يكون من الحسرة والبلاء أن يُفتح للعبد طريقُ النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء؛ اقتُطعَ عنهم وضُربت النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء؛ اقتُطعَ عنهم وضُربت عليه الشقوة.



(١) اجتمعت كلمة إلى نظرة، إلى خاطر قبيح وفكرة، في كتاب يحصي حتى الذرَّة، والعصاة عن المعاصي في سكرة؛ فجنوا ما جنوا ثمار ما غرسوه: ﴿ أَحْصَـٰكُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ المجادلة: ٦.

ابن الجوزي، التبصرة ٣٥٩

(۲) كيف بمن يسعى لإخوانه؟! ﴿ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ المجادلة: ١١، يوسع الله حياتك بحركة يسيرة تتحركها ليقعد أخوك، كيف بمن يسعى ويركض من أجلهم؟!

د.عبدالله بلقاسم



(۱) من عظمة منهج أهل السنة في حبهم لجميع الصحابة ويشخه أنهم ليس في قلوبهم غِلٌ على أحد منهم؛ لأن الله أنزل في كتابه: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ الله أنزل في كتابه: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ الله أنزل في كتابه: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ الله أنزل في كتابه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله أن الله أنزل في كتابه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عنه علمه سبحانه أن يقع بينهم ما يقع، فسلِمت قلوب أهل السنة من ذلك، ومَرِضت قلوبُ آخرين. دعمر المقبل دعمر المقبل دعمر المقبل

(٢) ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُـٰ لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ الحشر: ٢١، أي: لأجل أن يتفكروا، ويستفاد من هذه الآية فائدة أصولية وهي: "أن كل مثل في القرآن، فهو إثبات للقياس"؛ لأن المقصود بالمثل: انتقال الذهن من هذا إلى هذا.

ابن عثيمين، شرح "أصول في التفسير" ١٥



(١) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا ٱوْلَـدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ المنافقون: ٩، قال أبو حازم ﴿ عَلَىٰ : «كل ما شَغَلك عن الله من مال أو ولد، فهو عليك شؤم»!

تفسير ابن رجب ٢/ ٤٧٥



(١) ﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، ﴾ التغابن: ١١، هذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيهان، كما قال تعالى في الأخبار: أن المؤمنين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وأصل الثبات: ثبات القلب وصبره، ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ إبراهيم: ٢٧.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن ٨٦٧

(٢) تأمل: ﴿ وَمَن يُؤَمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, ﴾ التغابن: ١١، بعد: ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ التغابن: ١١، فمن حزن حُزنًا غير مشروع فَلِنقص إيهانه؛ إذ الإيهان موجِبٌ لاطمئنان القلب وثباته عند المصائب، وعد من الله لا يتخلف؛ فتفقد إيهانك وقلبك.

أ.د. ناصر العمر



(۱) حقِّق لنفسك التقوى كي تنقلب أمامك المعادلة فجأةً؛ فتحظى بالفرج والرزق من حيث لا تدري ولا ترجو ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَغْرَجًا ﴿ اللَّهُ عَرْبُكُ اللَّهُ عَرْبُكُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ الطلاق: ٢-٣.

د.سعود الشريم

(٢) ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ الطلاق:٧، لو استجمعت يأس العالَم في قلبك؛ لذهب به الإيهان بهذه الآية.

د.عبدالله بلقاسم



(١) ﴿ وَإِن تَظَاهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ التحريم: ٤، الله وجنوده في السماء والأرض مع النبي ﷺ في مشكلة أسرية! ما أعظم قدره عند ربه!

د.عبدالله بن بلقاسم



(١) من سنن أهل الباطل وعاداتهم الذميمة: أنهم يرمون أهل الحق بها هم أولى به، انظر إلى قوله سبحانه عن أهل النار: ﴿ قَالُواْ بَكَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ الملك: ٩.

د.عبدالمحسن العسكر

(٢) ﴿ لَوْلَا أَن تَدَرَكُهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِهِ ﴾ القلم: ٩ ٤ ، هذا نبي الله، ومع هذا فلم ينجُ من كربته إلا بنعمة الله وفضله ورحمته، فمَن الناسُ بعده؟ د.عمر المقبل

(٣) ﴿ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبَدِلنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴾ القِلم: ٣٢، إياك أن يكسر الذنب حسن ظنك؛ فسيعطيك الله بعد الذنب والتوبة أكثر.

د.عبدالله بلقاسم

(٤) ﴿ إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ القلم: ٣٤، أضيفت الجنات إلى النعيم؛ لأنه ليس فيها إلا النعيم الخالص الذي لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا، فساكنها منعم في بدنه، ومنعم في قلبه، قال تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُحْرَحِينَ ﴾ الحجر: ٤٨.

د.عبدالمحسن العسكر

(٥) ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴾ الحاقة: ٢١، عبر عن تمام رضى صاحب العيشة برضى عيشته على الحقيقة؛ وذلك أن رضى من يلقاه ويحيط به ويخدمه مؤثر في رضاه، فكما أن رضى الوالدين في الدنيا والأولاد والزوج بل والخدم يجعل الإنسان في غاية الرضا؛ فكيف بأثر رضى من حوله عليه في الآخرة، وتاج ذلك رضى الله عنه: ﴿ وَرِضَوَنَ أُمِّرَ ﴾ الله أَكَبَرُ ﴾ التوبة: ٧٢.

أ.د. ناصر العمر

(٦) ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴾ المعارج: ١٩، إذا أردت معرفة الرجل الهلوع فهو: الذي إذا أصابه الجوع مثلًا أظهر الاستجاعة، وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية، وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة، فلا احتمال لديه ولا إفضال. ابن القيم، بدائع التفسير ٣/ ١٩٧

(٧) إياك أن تأمن من عذاب الله، وتطمئن من محاسبته؛ فإنه سبحانه لما ذكر صفات المؤمنين في سورة المعارج، أعقبها بقوله ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ ذكر صفات المؤمنين في سورة المعارج، أعقبها بقوله ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ المعارج: ٢٨، فلا يأمن عذابه أحد، ولو بلغ من العبادة ما بلغ، إلا من أمنه الله. د.عبدالمحسن العسكر

(٨) من أدب النصيحة وأساليبها النافعة: أن يضيف الناصح المنصوح إلى نفسه؛ ليأخذ قوله مأخذ الجد والصدق، المتطلب الخير له؛ لأن المرء لا يريد لمنصوحه إلا خيرًا؛ ولذا قال نوح عليسًا حين دعوته لقومه: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ إِنِي لَكُمُ لَمُ المُعْمِلُ عَنْ وَحَ: ٢.

(٩) تنويع أسلوب الدعوة: ﴿ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَشُرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ نوح: ٨-٩، من الحكمة الجمع بين الإعلان والإسرار؛ إزالةً لما يقع في نفس المدعو من اتهام الداعي بأنه ما أراد من دعوته علانيةً إلا تلويث عرضه، والإزراء بسمعته.

محمد الخضر حسين، الأعمال الكاملة ٥/ ٢٣٠٠

(١٠) ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ المزمل: ٥، هذه الجملة معترضة بين الأمر بالقيام والترتيل، وبين التعليل بذكر صفة صلاة الليل، ففيها دليل على أن قيام الليل من أعظم ما يعين على القيام بالتكاليف الشاقة، وهذا شأن الصلاة فرضها ونفلها؛ فإنها مما أمر بالاستعانة به كها قال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّهْرِ وَالْصَلَوْةِ ﴾ البقرة: ٤٥.

د.عبدالمحسن العسكر

(١١) ﴿ وَٱهْجُرَهُمُ هَجُرًا جَمِيلًا ﴾ المزمل: ١٠، الله جميل يحب الجمال، حتى في الهجر والقطيعة مع الكفار، فأي عذر لمن يكدر صفو الوصل بالمنة والأذى مع الأقارب والأرحام؟!

أ.د. ناصر العمر

(١٢) من أساليب القرآن البديعة: الإيجاز، تأمل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ مَمْ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ مَمْ وَلَهُ مَا كُمُلُكًا كُمِيرًا ﴾ الإنسان: ٢٠، أي: عظيمًا لا غاية بعده في السعة والجمال والدوام، ففي الآية إيجاز بليغ تذهب فيه النفس كل مذهب!

د.عبدالمحسن العسكر

(١٣) لم يُكتَف في إكرام أهل الجنة وثوابهم بالإكرام بالفعل، والثواب المحسوس، بل إنهم يكرمون بالقول؛ ولذلك لما قال سبحانه: ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَكُورًا ﴾ الإنسان: ٢١، قال لهم على سبيل الحفاوة والإكرام: ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَشْكُورًا ﴾ الإنسان: ٢١، وهذا له نظائر في القرآن كقوله تعالى: ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ الأعراف: ٢٤.

د.عبدالمحسن العسكر

(۱٤) ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةً ﴾ القيامة: ١٤ ، استحضار العبد لخطاياه وذنوبه؛ تجعله لا يرى لنفسه على أحد فضلًا، فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه، فما أطيب عيشه! وما أنعم باله! خلافا لمن يرى لنفسه على الناس حقوقًا من الإكرام يطلبها منهم، ويذمهم على ترك القيام بها. ابن القيم، مفتاح دار السعادة ٢ / ٨٤٤ – ٨٤٤

(١٥) أدب قرآني: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَانَهُ ﴾ القيامة: ١٦-١٧، من الآداب التي أدَّب الله بها نبيه ﷺ أنْ أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي؛ فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى ينتهي، ثم يسأل عها أشكل عليه منه.

ابن القيم، بدائع التفسير ١/ ٢٣٠

(١٦) لنستعد! ﴿ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾ القيامة: ٢٩، يجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع. قال الضحاك ﴿ شُكُ : «هو في أمر عظيم، الناس يجهزون بدنه، والملائكة يجهزون روحه».



(١) ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَابًا ﴾ النبأ: ٣٥، من ترك اللغو وابتعد عنه؛ فقد استعجل شيئًا من نعيم الجنة.

د.عبدالمحسن المطيري

(٢) كلَّمَا تراكمت الذنوب طبع على القلوب؛ وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين ويستهين بأمر الآخرة ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهم عليها: ﴿ كُلُّ بَلُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ المطففين: ١٤. أبو حامد الغزالي، الإحياء ٣/ ١٢

(٣) حجاب دنيوي وأخروي! ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَينِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ المطففين: ١٥، أعظم عذاب أهل النار هو حجابهم عن ربهم -عز وجل-، ولما كانت قلوبهم قاسية لا يصل إليها شيء من نور الإيهان وحقائق العرفان؛ كان جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن، والعارفون خوفهم في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم، وفي الآخرة من احتجابه عن نواظرهم.

(٤) الدنيا ليست نهاية المطاف: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضَحَكُونَ ﴾ المطففين: ٢٩، هل انتهى الأمر؟ لا: ﴿فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ المطففين: ٣٤. (٥) لا تيأس من التوبة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمَ بَتُوبُوا ﴾ البروج: ١٠، انظر إلى سعة حلم الله تعالى؛ فهؤلاء يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة بقوله ﴿ ثُمَّ لَمَ بَتُوبُوا ﴾.

محمد العثيمين، تفسير القرآن الكريم ١/ ٣٣٦

(٦) ﴿ هُلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِمْرٍ ﴾ الفجر: ٥، سمي العقل حِجْرًا لأنه يعقل صاحبه ويحجره عما لا يليق به شرعًا وعرفًا، لكن مهمة العقل ليست مجرد المنع والحجر، بل إن من لوازم منعه عما لا يليق به: أن يصرفه إلى ما خلق له من الإبداع والتفكير والإنتاج؛ ولذا أكّد القران على ذلك: ﴿لَعَلَهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴾ الأعراف: ١٧٦، ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ يس: ٦٨.

أ.د.ناصر العمر

(٧) تدبر تترجمه الدموع: قرأ الفضيل على هذه الآية: ﴿ أَلَهُ نَجُعُل لَهُ مَعَنَا لَهُ مَعْمَل لَهُ مَعْمَل لَهُ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴾ البلد: ٨-٩، فبكى، فسئل عن بكائه، فقال: "هل بتّ ليلةً شاكرًا لله أن جعل لك عينين تبصر بها؟ هل بتّ ليلةً شاكرًا لله أن جعل لك لينين تبصر بها؟ هل بتّ ليلةً شاكرًا لله أن جعل لك لينين تبصر بها؟ هل بتّ ليلةً شاكرًا لله أن جعل لك لينين تبصر بها؟ هل بنّ ليلةً شاكرًا لله أن جعل لك ليعدّدُ من هذا الضرب.

جامع العلوم والحكم ٢/ ٧٥

(٨) ﴿ وَٱلضَّحَىٰ اللَّهِ وَٱلْقِلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ الضحى: ١-٢، نزلت على النبي نورًا وأُنسًا. صلاة الضحى والليل تبعثان في النفس سرورًا وأُنسًا، وهما من أعظم العلاجات لكشف الهموم.

(٩) انقطع الوحي عن النبي على ليلتين أو ثلاثا فحزن كثيرًا؛ لأن القرآن كان زاده في الطريق الطويل، ونوره في الظلمات، فأنزل الله تسلية له: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ الضحى: ٣. فعجبًا لمن يودع القران ويهجره أيامًا وأسابيع بحجة انشغاله عنه! ما أقل بركة عمل يشغلك عن كتاب ربك!

أ.د.ناصر العمر

(۱۰) ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًا ﴾ الشرح: ٥-٦، أشد عسر واجهه النبي عَلَيْ كان عناد قومه وعدم استجابتهم له، فوعده الله بيسرين مقابل عسر واحد، فجاء اليسر الأول متدرجًا بإسلامهم آحادًا، ثم اكتمل اليسر الثاني بالنصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجًا؛ فلا تيأس مهما واجهك من عسر وشدة، فهي محنة في طياتها منح.

(١١) ﴿ أَلْرَيْعَلَمُ بِأَنَّ اللَّهُ يَرَىٰ ﴾ العلق: ١٤، يالها من آية تخلع القلب، أيها المتهادي في المعاصي أيها المقيم على الذنب العظيم، أيها الناسي لرب الناس: إنَّ الله يرى! د. عبد المحسن المطيري

(۱۲) سورة العلق بدئت بن ﴿ أَقُرَأُ ﴾ العلق: ١، مفتاح العلم الذي بُينً بَاية: ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَوْ يَعْلَمُ ﴾ العلق: ٥، وختمت بآية: ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾ العلق: ٩ ؛ ففيها بيان المنهج الحق الذي ضل عنه اليهود الذين لم يعملوا بعلمهم، والنصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال، فالطريق المستقيم: عبادة الله وحده على علم وبصيرة، مع توحيد مصدر التلقي المشار اليه بقوله: ﴿ كُلّا لَا نُولِعَهُ ﴾ العلق: ١٩.

(١٣) ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ القدر: ١، كم طارت نفوس الصالحين شوقًا لقيام هذه الليلة التي عظم الله قدرها! أليست هي التي نزل فيها أشرف كلام؟ وجعلها الله خيرًا من ألف شهر؟ وفيها تتنزل ملائكة الله؟ تا الله إنَّ المتاجر فيها مع الله لهو الرابح.. أليس من يحرم فضلها محروم؟

د.عمر المقبل

(١٤) عدد دقائق الليلة الواحدة من هذه الليالي لا يتجاوز (٥٥٠ دقيقة)، فإذا نسبتها إلى (١٠٠٠ شهر): ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾ القدر:٣، وجدت أن الدقيقة في ليلة القدر = أكثر من (٧٨٠٠٠ دقيقة) في غيرها! فياحسرتاه على المفرطين!

(١٥) من مواضع الشكر في ليلة القدر: تأمُّل هذا اللطف في قوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ يَوْفَقَ لَقَيَامُهَا إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا خَسِينَ سَنَةً -مثلًا- فكأنها قام أكثر من ٢٦٦ عسنة! واحتسابًا خمسين سنة -مثلًا- فكأنها قام أكثر من ٢٦٦ عسنة! ألا يستوجب هذا شكر الله على هذه النعمة؟

(١٦) أمران متلازمان: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِيّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِرِ ﴾ العصر: ٣٠ لا بد من التواصي بالحق والصبر؛ فالتواصي بالحق بدون الصبر، كما يفعله الذي يعبد الله على حرف، والتواصي بالصبر بدون الحق كقول الذين قالوا: ﴿ أَنِ آمَشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَى عَالِهِ اللهِ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَاللهِ اللهِ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَاللهِ اللهِ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَهُ اللهِ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَهُ عَلَى عَلَ

ابن تيمية، تفسير ابن تيمية ٧/ ١٨٢

(١٧) ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّافَعُدَةِ ﴾ الهمزة:٧، لما كانت أفئدتهم محل الاعتقادات الباطلة، ومنطلق الهمز واللمز للمؤمنين؛ كان جزاؤها التحطيم والإحراق بنار الله الموقدة.

وهذا هو الدواء الشافي تجاه كتب ومحفوظات أهل الأهواء، بإتلافها وإحراقها وتأديب حامليها؛ حماية للأمة من شرها وشرهم.

أ.د.ناصر العمر

(١٨) ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَنِدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴾ الكافرون: ٣، ﴿ فَأَعُقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ التوبة: ٧٧، ﴿ لَن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًا ﴾ التوبة: ٨٣، ﴿ لَمْ يَكُنِ الله لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴾ النساء: ١٣٧، عَدُوًا ﴾ التوبة: ٨٨، ﴿ لَمْ يَكُنِ الله لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴾ النساء: ١٣٧، عند تأمل هذه الآيات وأمثالها تجد أنها تتفق على حلول سخط الله بأقوام عصوه، عند تأمل هذه الآيات وأمثالها تجد أنها تتفق على حلول سخط الله بأقوام عصوه، فحال بين قلوبهم وبين الهداية: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ الْأَنْفَالَ: ٢٤؛ فلنستجب له قبل فوات الأوان.

أ.د. ناصر العمر

(۱۹) ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ فَ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ الفلق: ١-٢، كثيرون يقرؤونها وهم يستحضرون في أذهانهم شرور غيرهم، بينها الواجب أن يستحضروا التعوذ من شرور أنفسهم ابتداءً، كها في خطبة الحاجة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» (۱) وحديث: «أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشِرْكِهِ» (۲)؛ فقدم شر نفسه على شر الشيطان.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ح (۱۰۹۷)، الترمذي ح (۱۱۰۵)، النسائي ح (۳۲۷۷)، ابن ماجه ح (۱۸۹۲). (۲) أخرجه الترمذي ح (۳۳۹۲)، أحمد ح (٦٣).



(١) إذا كنتُ حريصًا على تفقد أثره في قلبي وجوارحي، كما قال عيسى بن وردان: «أشتهي أن ينفرج لي عن صدري، فأنظر إلى قلبي، ماذا صنع القرآن فيه وما نكأ!».

المتمنين لابن أبي الدنيا ٤٩

(٢) حين أتلقى كلام ربي كما تلقاه السلف الصالح، الذين وصفهم الحسن البصري على بقوله: «إنَّ من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها بالنهار».

المحرر الوجيز ١/٣٩

(٣) حين أستحضر أن المتكلم بهذا القرآن هو الله رب العالمين، وأن هذا الاستحضار أمرٌ أساس، إذا انفلت من قلب المتدبر ضاع منه التدبر.

د. فريد الأنصاري، مجالس التدبر ٢/ ١٠١

(٤) حين أعرض نفسي على الأوصاف التي ذكرها الله عن كتابه، وماذا أحدثت في حياتي؟ وأين أثرها على قلبي؟ ومن ذلك وصْفُه بأنه (هدى، ذكرى، موعظة، رحمة، شفاء...) في أربعين وصفًا للقرآن ذكرها الله مفرقةً في كتابه المجيد.

- (٥) حين أعلم أنَّ مراد ربي مني -وأنا أقرأ كلامه- ليس مجرد تلاوته، بل هو التدبر والفهم، وأن أحذر ممن عناهم ابن مسعود على بقوله: «أُنزِل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به». المحرر الوجيز ١/ ٣٩
- (٦) حين أوقن أن الذي غيّر أمةً بأكملها، فنقلها -بهذا القرآن- من دركات الذل إلى مقامات الرفعة، قادر على أن يغيّرني أيضًا، إن تعاملت معه كها تعامل أسلافي معه، حين أخذوه بقوة، ولم يتركوا منه شيئًا.
- (٧) لأنني رأيت أثره على وجوه أهله وأعمالهم وأخلاقهم؛ فتتوق نفسي لأن أدخل في زمرة من ورد الحديث فيهم: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»(١).
- (٨) لأني أخشى إن لم أتغير أن أكون بمن صار القرآن حجة عليه، كما قال القرآن حجة لك أو عليك (٢٠).
- (٩) حين يَسْلُمُ قلبي من الكبر الذي يحول بيني وبين الانقياد للحق: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قلبي من الكبر الذي يحول بيني وبين الانقياد للحق: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسَتَكُبُرُونَ ﴾ المائدة: ٨٧، وقال: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ الأعراف: ١٤٦، قال بعض السلف(٣): «أصرف عنهم فَهم القرآن».

د.عبدالله بن بلقاسم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ح (۱۲۲۹۲)، الحاكم ح (۲۰٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ح(٢٢٣)، الترمذي ح (٣٥١٧)، النسائي (٢٤٣٧)، ابن ماجه (٢٨٠)، أحمد(٢٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) ابن عيينة ، جامع البيان ١٠ / ٤٤٣.

(١٠) حين أتدبر القصص القرآني، وأنا أستحضر أن الله يريد مني ذلك: ﴿ فَأَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ الأعراف:١٧٦، بل أحرص أيضًا لأتشرف بذلك الوصف، وهو العقل: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِى الْأَلْبَابِ ﴾ يوسف:١١١.

(١١) حين أطبق بنفسي أو مع غيري ما دلّ عليه قوله الله تعالى -وهو يبيّن لنا الحكمة من نزول القرآن مفرقًا-: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَّهُ لِلْقَرَأَهُم عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾ الإسراء: ٢٠١، أي: على مهل؛ ليتدبروه ويتفكروا في معانيه، ويستخرجوا علومه.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن٤٦٨

(۱۲) حين أنظر في سير الذين تأثروا به، وكيف كان حالهم إذا تُتلَى عليهم آيات الله! فهاهم الأنبياء -عليهم السلام-: ﴿إِذَا نُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ الرَّحْمَنِ عليهم آيات الله! فهاهم الأنبياء -عليهم السلام-: ﴿إِذَا نُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ الرَّحْمَنِ خَرُواْ سُجَدًا وَبُكِيًا ﴾ مريم:٥٨، وقال عن علماء النصارى: ﴿ تَرَيَى آعَيْنَهُمْ تَوَالَ عَنْ عَلَماء النصارى: ﴿ تَرَيَى آعَيْنَهُمْ تَوَلِي هَذَه الأحوال؛ تَفْسِي: لماذا لم أصل بعدُ إلى هذه الحال؟

(١٣) حين أفتح صفحة قلبي قبل صفحة المصحف، وأنا مستعد للتلقي والعمل والتطبيق، كما وقع لإخواننا من الجنّ الذين كانوا: ﴿ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤا أَنصِتُوا أَفَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ الأحقاف: ٢٩.

(١٤) حين أعتني بفهم الأمثال القرآنية، التي مدح الله من يعيها ويفهمها، وأتذكر قول بعض السلف: «إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِللَّا ٱلْعَلَامُونَ ﴾ العنكبوت: ٤٣».

تفسير القرآن العظيم ٢٠٨

(١٥) حين أعرف أنني إن لم أتدبر، فإنني داخل في هذا العتاب الإلهي: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللَّهُ مَانَ ﴾ المؤمنون: ٢٨، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُواْ اللَّهَوَلَ ﴾ المؤمنون: ٢٨، والسؤال الذي سأبحث عن إجابته: كيف تخرج من هذا العتاب؟ وأعلم أن رمضان فرصة كبرى لذلك.

د.عمر المقبل

(١٦) حين ألقي سمعي وقلبي لخطاب ربي، يحدوني قول الله تعالى في سورة ق: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوَ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو في سورة ق: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوَ أَلْقَى السَّمْعَ ﴾ ولم شَهِيدُ ﴾ ق:٣٧، قال ابن عاشور ﴿ الله عالى سبحانه: ﴿ أَوَ أَلْقَى السَّمْعَ ﴾ ولم يقل: استمع؛ ﴿ لأن إلقاء السمع، هو إرساله وعدم إمساكه وإن لم يقصد السماع؛ فتحصل الذكرى لمن له سمع، وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب وبمن لا يلقي سمعه ».

التحرير والتنوير ٢٦ / ٣٢٤

(۱۷) حين أطهر قلبي من الأحقاد والغل وسائر أمراضه؛ لأنه -كما قال ابن تيمية ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا اللَّمُطَهَّرُونَ ﴾ الواقعة: ٧٩، فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة». مجموع الفتاوى ٥ / ٥٥١

(١٨) لأن عدم التغير علامة على قسوة قلب حالت دون تأثره وخشوعه، فأتذكر عتاب الله للصحابة على في : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلِكِرِ فَأَلَهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلِكِرِ فَاتَدْكُمُ عَنابِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللّهِ عَلَى الحديد: ١٦، فأفتش عن سبب القسوة؛ لأتنعم بكتاب ربي.

(١٩) حين أبحث عن أثر القرآن في قلبي كلما قرأت شيئًا منه، جاعلًا نصب عيني قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ وَخَشِعًا مُتَصَدِعًا مِن خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ الحشر: ٢١، وأن أخاف إذا لم يَلِن قلبي ويخشع، والجبل الأصم يخشع ويتصدع وما يدفعني للبحث عن سبب عدم اللين!.

(٢٠) حينها أتذكر حال المعرضين عنه: تلاوة وتدبرًا، وكيف نعتهم الله بأقبح الأوصاف! فشبههم بالحمير: ﴿كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴾ المدثر: ٥٠، والقفل على القلب: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ محمد: ٢٤، فأخاف -إن لم أتغير به للأفضل - أن أدخل في زمرتهم.



(١) ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ الفاتحة:٥-٦، قال ابن عرفة ﴿ الله قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ أوهم أن للإنسان في العبادة (ضربًا) من المشاركة والاختيار؛ فعقبه بطلب الهداية تنبيها على كمال الافتقار، وأن كل العبادة والطاعة من الله تعالى وليس للعبد عليها قدرة » .

تفسير ابن عرفة ١/ ١٠٢ - ١٠٣

(٢) من المتشابه اللفظي: موضعان في سورة البقرة: ﴿ صُمُّ أَبُكُمُّ عُمَّىُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ البقرة: ١٧١، ﴿ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ البقرة: ١٧١، فالآية الأولى في المنافقين، فناسب وصفهم بنفي الرجوع؛ لأنهم دخلوا في الإسلام ظاهرًا وسمعوا الوحي، وخالطوا النبي في والصحابة على فلا يرجى لهم رجوع بعد إصرارهم على الضلال، بخلاف الكفار فلا يقال: ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾؛ لأنهم لم يدخلوا في الإسلام أصلًا.

د. محمد الصامل، من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن ١١١

(٣) خُتِم الحديث عن المنافقين في أول سورة البقرة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ البقرة: ٢٠، قال ابن جرير ﴿اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ البقرة: ٢٠، قال ابن جرير ﴿اللهُ عَلَىٰ كُلِ شَيء في هذا الموضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ثم قال:

فاتقوني أيها المنافقون، واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهلِ الإيهان بي، لا أحل بكم نقمتي، فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير».

جامع البيان ١/ ٣٨٤

(٤) ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ البقرة:١٦٦، الباء في قوله ﴿ بِهِمُ ﴾ باء الملابسة، ووجه الملابسة بين أولئك المشركين وتلك الأسباب:

انعقادها بينهم في الدنيا، وطمعهم في نفعها لهم في الآخرة، والمعنى:

إذ تنصل الرؤساء من المرؤوسين وقت أن عاينوا العذاب، وتقطعت الروابط بهم، أي في حال ملابستها لهم.

محمد الخضر حسين، المجموعة الكاملة ١/ ٢٩٧

(٥) ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾ البقرة: ١٧٩، نكّر سبحانه (الحياة)؛ تعظيهً لها وتفخيهً لشأنها، وليس المراد حياة ما، بل المعنى: حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس، والتنكير كثيرًا ما يجيء في القرآن للتعظيم والتفخيم، كقوله ﴿ وَسَارِعُوا أَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ آل عمران: ١٣٣، وقوله ﴿ وَرِضْوَنُ وَسَارِعُوا أَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ آل عمران: ١٣٣، وقوله ﴿ وَرِضْوَنُ وَسَارِعُوا أَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ آل عمران: ١٣٣، وقوله ﴿ وَرِضُونَ وَسَارِعُوا أَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ آل عمران: ١٣٣،

ابن القيم، مفتاح دار السعادة ٢/ ١١٠٢ –١١٠٣

(٦) التقوى في رمضان تُكتسب، وفي الحج تُطبَّق، في رمضان ﴿ لَعَلَّمُ مَنَّفُونَ ﴾ البقرة: ١٨٣، وفي الحج ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَاإِتَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونَ ﴾ البقرة: ١٩٧.

(٧) ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرَّهُ ﴾ البقرة: ٢١٦، الآيات... من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة وبيان الأحكام مختلطًا بعضُها بالبعض؛ ليكون كل واحد منها مُقويًا للآخر ومؤكِّدًا له.

الرازي، مفاتح الغيب ١/ ٨٧٢

(٨) ﴿ رَبُّكَ آفَرِغَ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَكِيّتُ آفَدَامَنَكا ﴾ البقرة: ٢٥٠، عبروا عن إلهامهم إلى الصبر بالإفراغ؛ استعارةً لقوة الصبر فإن القوة والكثرة يتعاوران الألفاظ الدالة عليها، فاستعير الإفراغ للكثرة مع التعميم والإحاطة وتثبيت الأقدام استعارة لعدم الفرار، شبه الفرار والخوف بزلق القدم، فشبه عدمه بثبات القدم في المأزق.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ٢/ ٩٩٤

(٩) ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ ﴾ البقرة: ٢٨٦، لم خصَّ الخير بالكسب والشرَّ بالاكتساب؟! في الاكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه الأنفس، وهي منجذبةٌ إليه؛ كانت في تحصيله أعملَ وأجدً؛ فجعلت لذلك مكتسبة فيه، ولما لم تكن كذلك في باب الخير؛ وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. الزيخشري، الكشاف ٢٠٨/١

(۱۰) بدأت سورة الحج بكلمة ﴿ النَّاسِ ﴾ وتكررتَ هذه الكلمة في آيات الحج، حتى في آية الإيجاب ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ آل عمران: ٩٧؛ في إشارة إلى عالمية هذه الشعيرة، وأنها ما ينبغي أن يقوم به الناس ومن مقتضى ذلك الإيهان أولًا.

(١١) ﴿إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَاتَ لَوُرِنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ ﴾ آل عمران:١٥٣ الآيات... وقد تضمنت هذه الآيات فنونًا من البيان والبديع والإبهام في ﴿وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ ﴾، فمن قال: هو الرسول أبهمه تعظيمًا لشأنه، ولأن التصريح فيه هضم لقدره.

والتجنيس المهاثل في ﴿ غَمَّنَا بِعَمِ ﴾ آل عمران:١٥٣، ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّ ﴾ آل عمران:١٥٤، والطباق: في ﴿ يُخَفُونَ ﴾ و﴿ يُبَدُونَ ﴾، وفي ﴿ فَاتَكُمُ ﴾ و﴿ أَصَابَكُمْ ﴾، والتجنيس المغاير في ﴿ يَظُنُنُونَ ﴾ وفي ﴿ ظَنَّ ﴾، وفي ﴿ فَتَوَكِّلُ ﴾ و﴿ أَلَمُتَوَكِّلِينَ ﴾.

أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط ٣/ ٢١٠

(١٢) ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيدِيَهُ مَا ﴾ المائدة: ٣٨، وإنها قال (١٢) ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيدِيَهُ مَا ﴾ المائدة: ٣٨، وإنها قال (أيديها) لأن كل شيء موحَّد من خَلْق الإنسان إذا ذكر مضافًا إلى اثنين فصاعدًا جُمع. فقيل: قد هشمت رءوسها، وملاتَ ظهورهما وبطونهما ضربا، ومثله ﴿ إِن نُوباً إِلَى السَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ التحريم: ٤. الفراء، معاني القرآن ١/ ٣٠٦

(١٣) أحسب أن لفظ ﴿ ٱلجَهِلِيَةِ ﴾ من مبتكرات القرآن، وصف به أهل الشرك تنفيرًا من الجهل وترغيبًا في العلم؛ ولذلك يذكره القرآن في مقامات الذم في نحو قوله: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ ﴾ المائدة: ٥٠، ﴿ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّحَ لَلَا الذم في نحو قوله: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ ﴾ المائدة: ٥٠، ﴿ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّحَ لَلَا الذم في نحو قوله: ﴿ أَفَحُكُمُ الجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ ﴾ المأحزاب: ٣٣، ﴿ إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَةَ الْجَهِلِيَةِ إِللَّهُ وَلَا لَفتح: ٢٦.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ٤/ ١٣٦

(١٤) ﴿ قُلُ يَكَأَهُلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ اللَّحَقِ ﴾ المائدة: ٧٧، عدل عن أن يقال: (باطلًا) إلى ﴿ غَيْرَ اللَّحَقِ ﴾؛ لما في وصف غير الحق من تشنيع الموصوف، والمراد أنه مخالف للحق المعروف فهو مذموم؛ لأن الحق محمود فغيره مذموم.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ٦/ ٢٩٠

(١٥) ﴿ قُلُ أَرَءَ يَنْدُ إِنَ أَنَكُمُ عَذَابُهُ, بَيَنَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ اللهُ عَدَابُهُ, بَيَنَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُونَ ﴾ يونس: المُمجُرِمُونَ ﴿ ثَنُ أَنُدُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَهُم بِدِّ ءَآلَ فَنَ وَقَدَ كُنْهُم بِدِ تَسْتَعَجِلُونَ ﴾ يونس: ٥٠ - ٥١، قال الطيبي: المتبادر للذهن أن يكون ختم الآية (وقد كنتم به تكذبون) وليس ﴿ تَسْتَعَجِلُونَ ﴾ ولكنه قال ذلك تهكم منهم وتكذيبًا واستبعادًا. تكذبون) وليس ﴿ تَسْتَعَجِلُونَ ﴾ ولكنه قال ذلك تهكم منهم وتكذيبًا واستبعادًا.

(١٦) ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ يوسف: ٢٣، عبَّر بمفردة ﴿ هَيْتَ ﴾؛ لأنها منتهى النزاهة في التعبير، وكان سبب اختيارها أنها أخصر ما يؤدي المراد بأكمل النزاهة اللائقة بالذكر الحكيم.

محمد رشيد رضا، تفسير المنار١٢/ ٢٢٨

(١٧) ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ يوسف: ٢٥، لم تسمِّ يوسف وإنها جعلت الخطاب عامًا؛ تهويلًا لشأن الجزاء والعقاب المذكور بكونه قانونًا مطَّردًا بحق كل أحد كائنًا من كان. أبو السعود، إرشاد العقل السليم ٤/ ٢٦٨ (١٨) ﴿ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾ يوسف: ٢٥، إن قلت: كيف وجد الباب وقد جمعه في قوله: ﴿ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُونَ بَ ﴾ يوسف: ٢٣؟ قلت: أراد الباب البرَّاني الذي هو المخرج من الدار والمخلص من العار.

الزمخشري، الكشاف ٢/ ٤٣٢

(۱۹) ﴿ قَالَ هِي رَوَدَتنِي عَن نَفْسِي ﴾ يوسف: ٢٦، جاء بالضمير ﴿ هِي ﴾ والمقصود المرأة التي بجواره، وكان المتوقع أن يقول: (هذه راودتني)، فقد يكون استعماله لضمير الغائب ﴿ هِي ﴾ بسبب انصرافه عنها، وعدم اهتمامه بشأنها؛ لأنها لا تستحق التقدير بعدما فعلته من خيانة زوجها.

د.عويض العطوي، جماليات النظم القرآني ٥٠-٥١

(۲۰) ﴿ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ ﴾ يوسف: ٣١، إسناد القول لهن جميعًا؛ لبيان أن التأثير كان عامًا والاندهاش كان جماعيًا، وهذا يحدث عندما ينفعل الناس بحديث معين، فتجدهم ينطقون جميعًا بكلمة واحدة من غير ترتيب سابق بينهم. دعويض العطوي، جماليات النظم القرآني ٧٩

(٢١) ﴿ إِنَّ هَلَآاً إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ يوسف: ٣١، نَفَين عنه البشرية لغرابة جماله، وأثبتن له الملكية بناءً على ما ركز في الطباع أن لا أحسن من الملك، ولا أقبح من الشيطان؛ فلذا يشبَّه كل متناهٍ في الحسن والقبح بهما.

القاسمي، محاسن التأويل ٩/ ٢٢٠

(٢٢) ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اَنَ دَابِرَ هَلَوُلاَءِ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ الحجر: ٦٦، ففسر ذلك الأمر بقوله ﴿ اَنَ دَابِرَ هَلَوُلاَءِ مَقَطُوعٌ ﴾ الحجر: ٦٦، وفي إبهامه أولًا وتفسيره بعد ذلك؛ تفخيمٌ للأمر وتعظيمٌ لشأنه، فإنه لو قال: (وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع) لما كان بهذه المكانة من الفخامة فإن الإبهام أولًا يوقع السامع في حيرة وتفكر واستعظام وتشوف إلى معرفته والاطلاع على كنهه. ابن الأثير، المثل السائر ٢٤ / ٢٤

(٢٣) ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِنِي ﴾ الكهف: ٧٦، لم يقل (فلا أصاحبك)؛ وذلك لأن موسى أراد أن يجعل القرار بيد المعلم وهو الخضر، فهو الذي يقرر المصاحبة من عدمها، وهذا ما يتناسب مع الاتباع الذي طلبه في أول اللقاء.

د.عويض العطوي، مجالس قرآنية ١١٣

(٢٤) ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعَرَىٰ ﴾ طه:١١٨، لم يقرن بين الجوع والظمأ، وإنها قرن بين انتفاء الجوع واللباس في الآية الأولى، وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في الآية الثانية؛ لمناسبة بين الجوع والعري، في أن الجوع خلو باطن الجسم وأن العري خلو ظاهر الجسم، ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن والثاني ألم حرارة الظاهر.

ابن عاشور، التحرير والتنوير٦٦/٣٢٣

(٢٥) في آية ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ... ﴾ الحج: ٢٦، بيان لمكانة هذا البيت العظيم؛ وذلك بذكره وتحديد مكانه ونسبته إلى الله ﴿ بَيْتِيَ ﴾، فكيف لا يُعظم ما عظمه الله؟!

(٢٦) ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ الحج: ٢٦، فيه عِظَمُ مكانة إبراهيم عَلَيْتُ ﴾ ووردت مكانة إبراهيم عَلَيْتُ ﴾ ووردت معه اللام، أي: له خصوصًا أو لأجله، كها جاء اسمه مقدَّمًا على ذكر البيت.

(٢٧) ﴿ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْوَكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ الحج: ٢٦، جاء تقديم الطواف على غيره؛ لأنه عبادة البيت المميزة له، وجاءت هذه الأنواع من العبادات؛ لأنها كلها تعظيم وخضوع لله سبحانه، والحج كله خضوع وتعظيم لله ولشعائره سبحانه.

(٢٨) إننا والله لنعجب من هذه الاستجابة العظيمة على تطاول الأزمان والدهور، وقد يزول العجب إذا تأملنا كيف جاء ﴿يَأْتُوكَ ﴾ مجزومًا في جواب الأمر (أذن)؛ فهذا يعني أن الله ضمن له استجابة ندائه ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ ﴾ الحج: ٢٧.

(٢٩) ﴿ فِي آتَيَامِ مَعْ لُومَنتِ ﴾ الحج: ٢٨، جاءت كلمة: ﴿ مَعْ لُومَنتِ ﴾ دون (معدودات) في سياق مشروعية الحج -كها في الصيام-؛ ذلك لأن المراد في الصيام تسهيل أمر تلك العبادة فقيل: أيامًا معدودات، ولهذا قيلت في أيام التشريق (معدودات)، وهنا المراد الأمر بالذكر وكثرته، والعلم بها يجعل الاهتهام بها أعظم وأكثر.

(٣٠) ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ الحج: ٢٨ الذي يظهر أن التعبير بـ (٣٠) ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ الحج: ٢٨ الذي يظهر أن التعبير بـ (يشهدوا) دون (يحضروا) أو ما كان في معناه دليل على أنهم يباشرون تلك المنافع ويشاهدونها، وهذا أعظم في التحفيز؛ لأن الحضور لا يقتضي المشاهدة ولا الانتفاع.

(٣١) ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ المؤمنون: ١، ابتدأ السورة بذكر الصفة التي تستدعي الفلاح، ولا فلاح من دونها، وهي الإيهان، وكل ما عداها من الصفات إنها هي تبع لها، وختم السورة بقوله ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ المؤمنون: ١١٧، فانظر إلى التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها!

د. فاضل السامرائي، لمسات بيانية ١٢١

(٣٢) ﴿ قَدَّا فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مِنْ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغِوِ مُعْرِضُونَ ﴾ المؤمنون: ١-٣، ما سرُّ عطفِ الخشوع على الإعراض؟! لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو؛ ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف.

الزمخشري، الكشاف ٢/ ٣٥٧

(٣٣) ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ فَيَ مُتَبَرِّحَنَتِم بِزِينَةٍ ﴾ النور: ٦٠، ولم يقل: (يضعن ثيابهن مستترات متعففات)؛ لأن المراد إبراز نفي التبرج؛ لما فيه من الدلالات التي منها: التنصيص عليه بذكره منفيًا، وهذا أوقع في التنفير منه. ومنها: الشمولية مع الاختصار، فقوله: ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّحَنَتِ ﴾ النور: ٦٠، يعم النهي عن كل تبرج.

د.عويض العطوي، بلاغة الحال ٥١

(٣٤) ﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ ﴾ الروم: ٤١، لم يقل: ليذيقهم بعض أعالهم؛ للإيهاء إلى ما في الموصول من قوة التعريف، أي: أعمالهم المعروفة عندهم، المتقرر صدورها منهم.

ابن عاشور، التحرير والتنوير٨/ ١١٣

(٣٥) ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَهَ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ الَّيْلِ ﴾ لقيان:٢٩، ابتدأ بالليل؛ لأن أمره أعجب، كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهاريَّة؟!

ابن عاشور، التحرير والتنوير٨/ ١٨٥

(٣٧) ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْمِينِ ﴾ الصافات: ٩٣، فعبر بالمصدر ﴿ضَرْبًا ﴾ ولم يقل: (ضاربًا)؛ "إشارة إلى قوة الهمة، بحيث صار كلُّه ضربًا".

البقاعي، نظم الدرر ١٦/ ٢٥٧

(٣٨) ﴿ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ غافر: ٥، فتأمل في سعة دلالة ﴿ وَهَمَّتَ ﴾ و(ليأخذوه)؛ لأن (همت) تفيد القصد وعقد النية والغيظ والإصرار على الجريمة وكلِّ وجوه الإيذاء.

وكذلك ﴿لِيَأْخُذُوهُ ﴾، قال الباقلاني: «لو قال ليقتلوه، أو ليطروده، أو ليعذبوه، أو قال كل ذلك، لم يكن وافيا بها وفّت به كلمة ﴿لِيَأْخُذُوهُ ﴾».

أ.د. محمد أبو موسى، آل حم (غافر وفصلت، دراسة في أسرار البيان) ٣٠

(٣٩) ﴿ لَعَلِيَّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسْبَبَ السَّمَوَتِ ﴾ غافر:٣٦-٣٧، ما فائدة هذا التكرار للفظة ﴿ أَسْبَبَ ﴾؟

الجواب: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخياً لشأنه، فلما أراد تفخيم ما أراد بلوغه من أسباب السهاوات؛ أبهمها ثم أوضحها، ولأنه لما كان بلوغها أمرا عجيبا أراد أن يورده على نفس متلهفة إليه.

الزمخشري، تفسير الكشاف ٤/ ١٦٧

(٤٠) وصف الله الأرض في (فصلت): ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ اَنَكَ تَرَى اللهُ الْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ (٣٩)، وفي (الحج): ﴿ وَتَرَى اللَّأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ (٥) ولعل السر؛ لأن السياق في (الحج) في سياق الموت والقدرة على الإحياء وبعث الخلق، أما في (فصلت) فالسياق عبادي، والهدف إثبات البعث؛ لذا قال: ﴿ خَشِعَةً ﴾ والله أعلم -.

د.عويض العطوي، بلاغة الحال في النظم القرآني ٤٥٦

(٤١) قال تعالى - في قصة إغراق قوم نوح من سورة القمر -: ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ القمر: ١٢، ولم يقل: وفجرنا عيون الأرض؛ فكأن الأرض كلها صارت عيونًا متفجرة، حتى التنور -الذي هو أبعد ما يكون عن الماء - صاريفور. ابن عثيمين، تفسير سورة القمر ٢٧٠

(٤٢) في سورة الحاقة: ابتُدئ بذكر ثمود قبل عاد -على خلاف باقي المواضع في القرآن-؛ لأنَّ العذابَ الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم الصواعق المسهاة في بعض الآيات بالصيحة، وهو مناسب لافتتاح السورة بكلمة (بالقارعة) التي تقرع القلوب وتصيبهم بالفزع.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ٢٩/ ١١٦

(٤٣) ﴿ لَا أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَةِ ﴿ وَلَا أُقْمِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ القيامة: ١-٢، جمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ومحل الكسب وهو النفس اللوامة، ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه؛ قرن بينهما في الذكر.

ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن ١٣/١

(٤٤) ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَانَهُ ﴾ القيامة: ١٧، الملاحظ في هذا التعبير أنه قدَّم الجارَّ والمجرور على الاسم؛ وذلك للاختصاص والقصر، والمعنى: أننا نحن المتكفلون بجمعه في صدرك وتلاوته للناس صحيحًا كاملًا، وهذا موطن من مواطن الحصر؛ لأنه لا يمكن لأحد غير الله أن يفعل ذلك، فهذا التقديم اقتضاه المعنى كما اقتضته الفاصلة.

د. فاضل السامرَّائي، لمسات بيانية ٢١٢

(٤٥) ﴿ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُؤَلُؤًا مَنْثُورًا ﴾ الإنسان: ١٩، إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم، وصباحة وجوههم، وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلوًا منثورًا! لا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ٨/ ٢٩٢

(٤٦) ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِيهِ وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَحِبَيْهِ وَبَيْهِ ﴾ عبس: ٣٦-٣٤، رتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى منه؛ تدرجًا في تهويل ذلك اليوم، ورتب المذكورين في الفرار بحسب العلائق، فأقواهم به علاقة هو آخر من يفرّ منه.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ٣٠/ ١٣٥

(٤٧) إذا وردت مفردة (ختم) في القرآن اسمًا فهي مدح، وهما موضعان: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّنَ ﴾ الأحزاب: ٤٠، والثانية: ﴿ خِتَمُهُ مِسْكُ ﴾ المطففين: ٢٦، وإذا وردت فعلًا -وهي بقية المواضع-: فهي موضع ذم، ك ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ البقرة: ٧، ﴿ الْيُومَ نَخْتِمُ عَلَى آفُوهِهِمْ ﴾ يس: ٦٥. د. عبدالعظيم المطعني، خصائص التعبير القرآني ٢/ ٣٠١- ٣٠٢ (بتصرُّف)

(٤٨) ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنَهَا ﴾ الشمس: ١٤، السياق تحقُّه السرعة الخاطفة، نلمح ذلك من توالي الفاءات المتعاقبة؛ وكأن لم تكن هناك مهلة بين التكذيب والعقر والدمدمة.

أ.د.عبدالله سرحان، الأسرار البلاغية ٦٤

(٤٩) ﴿ وَالنَّيلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ الليل: ١-٢، ابتدأ في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمس؛ لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة، وكان الإسلام قد أخذ في التجلي؛ فناسب تلك الحالة بإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه النهار.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ١٢/ ٣٧٨





| رقم الفائحة                            | الموضوع           | P  |
|----------------------------------------|-------------------|----|
| 747.26133316747                        | الإخلاص           | 1  |
| ************************************** | العبودية          | 7  |
| Y77,702,197,197,28,97,179,1VV          | التوحيد           | ٣  |
| PPYSIATSY                              | الأمن من مكر الله | ٤  |
| ۱۲۸٬۲۰۰                                | التعلق بالله      | ٥  |
| 112111111111                           | حسن الظن بالله    | ٦  |
| ۱۱۲،۱۸۰،۳۱۹،۳۰                         | الحنوف            | ٧  |
| ۳۱۳،۱۰۱                                | صفات الله         | Α, |
| 191                                    | الرجاء            | ٩  |
| 387,707,701,171,171,3 • 1,37,73        | رحمة الله         | ١. |
| ۱۱ شم۱۲۰                               | رؤية الله         | 11 |
| TV.179.770.78.4770.77                  | الشكر             | ١٢ |
| TA:77:171:177:737:787:79.77:777:77     | الصبر             | ١٣ |
| ٧٥،١١٤،١٥٠،١٥٩،٢٣٩                     | عظمة الله         | ١٤ |

| رقم الغائدة                   | الموضوع           | F   |
|-------------------------------|-------------------|-----|
| 767,767,139                   | علم الله          | 10  |
| ٣٥٠،٦٩                        | قدرة الله         | 14  |
| YA,\mathframe()   1           | عقوبة الله        | ١٧  |
| ۱٦٤،۱٧٨،٩                     | الإحسان           | ۱۸  |
| 10.                           | الاستقامة         | 19  |
| 144.47.418.44                 | التفكر            | ٧.  |
| 0 & 1. 7 1. 7 1. 7 9 1. 7 0 7 | التقوى            | ۲)  |
| 11.109.709                    | حكمة الله         | 77  |
| 307577191                     | الدعاء            | 77  |
| 1 * 4 1 1 1 4 1 1 7           | الذكر             | 7 & |
| ۸۹،۲۳۲،۶۸                     | الصدق             | ۲٥  |
| \(\text{\constant}\)          | آيات الله الكونية | 77  |
| ٦٨.١٨٤.٢٦٤.٢٦٥.٣١٨            | التفاؤل           | 77  |
| VV.YVV                        | شمولية الإسلام    | 7.  |
| 17 • (19 ) (٣٧٢ ) (٣٧٤        | تعظيم الشعائر     | 79  |
| 777.47                        | تعظيم النصوص      | ٣.  |

我们的人们是一种,我们就是一个人们的一个人,我们就是一个人们的一个人,也不是一个人们的一个人,也不是一个人们的一个人,也不是一个人,也不是一个人们的一个人,也不

| رقم الفائحة                                           | الموضوع                            | <b>p</b> . |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| ٣٩                                                    | المراقبة                           |            |
| Y • 1. YYV                                            | المجاهدة                           | 77         |
| ۲۲۸٬۳۰٦                                               | المحاسبة                           | 77         |
| £4.40°10V°104°10V°10V°10V°10V°10V°10V°10V°10V°10V°10V | أثر الإيهان                        | ٣٤         |
| 77.799.775                                            | صفات المؤمنين                      | ٣٥         |
| Υ•                                                    | صفات المتقين                       | 77         |
| ٠٥٨٠٦٥٢٧٨٠١٠٠٠١١٥٠١٢٦٢٢٩٣٠٢٩٢١٩٢٢٩٢                   | الرسول                             | ٣٧         |
| P\$9<br>797,791,07,777,007                            |                                    | ٣٨         |
| ٩٨،١٧٢،٢٢٠،٣٤٣،٢٧٦،٣٧٠ ،٨٩                            | إبراهيم                            |            |
|                                                       | موسى                               | 44         |
| <b>**•</b>                                            | . نوح<br>ا                         | ٤٠         |
| 1 2 1 6 1 2 7 6 7 7 7 7 8                             | . يوسف                             | 13         |
| Υ ο                                                   | ِ آدم<br>ا                         | 73         |
| 177,170                                               | مريم                               | 27         |
| TE01TE91 77717A01 A11A7111E11A717+017+V               | الصحابة                            | ٤٤         |
| 77,777 • 77,97,17,77                                  | بنو إسرائيل                        | ٤٥         |
| <b>V•</b>                                             | الأمر بالمعروف والنهي<br>عن المنكر | ٤٦         |

| رقم الفائدة                                     | الموضوع            | Р   |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 7.7.701.741.747.737.037.337.717                 | التعامل مع المخالف | ٤٧  |
| P37;P77;V11,0A;A7,A0;11V;479;489                | المنافقون          | ٤٨  |
| ٦٠                                              | مكانة الدعوة       | ٤٩  |
| 77.1.5.1.7.710.7                                | وسائل الدعوة       | 0 • |
| 1.75178617761076177613767.7                     | صفات الداعية       | ٥١  |
| 77.177.771                                      | الجهاد             | ٥٢  |
| 737,87                                          | الفتن              | ٥٣  |
| 777                                             | الشهوات            | ٥٤  |
| 109.119.191                                     | الإبتلاء           | ٥٥  |
| ۰ ۹ ۰ ۸ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | خطورة الذنوب       | 07  |
| 13,711                                          | وسائل ترك الذنوب   | ٥V  |
| 771,007,777,P31,071,VP, A37                     | أسباب الهداية      | 0 / |
| ٧٤٦٤٤١٧                                         | الصدقة             | ०९  |
| P1,7.77,7,77,777                                | الهداية            | ٦.  |
| 79,719,377,770                                  | الاستجابة          | 71  |
| ٠ ٧٦،١٣٠،١٦٨،٣٤٤                                | صلاح القلب         | 77  |

| رقم الفائحة                                                | م الموضوع           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 127.170,777.7.071.                                         | ٦٣ العفاف           |
| Y•9,727,777,V0                                             | المرأة              |
| FF., 3, FT., 0P7, 1V7, F07, VY7, V. Y. OA(1, 301, TV). TIT | ٦٥ التوبة           |
| V9.18V                                                     | ٦٦ عوامل الثبات     |
| YAY, YAA                                                   | ٦٧ الثبات           |
| 31, 21, 27                                                 | ٦٨ أثر الصدق        |
| ۹۱،۱۳۷،۲۱۳،۲۱۷،۲٤۱،۲۵۲،۲۵۲۹،۳۰۹،۳۳۶،۳٦۰<br>۳۷۷،            | عفزات لعمل الصالحات |
| ۸۰،۸۷،۱۰۷                                                  | ٧٠ مكانة العلم      |
| 1712772778678                                              | ۷۱ مكانة العلماء    |
| VFY                                                        | ٧٧ الإعلام          |
| 77,177,181,177,718                                         | ٧٣ علو الهمة        |
| ۲۱۲،۲۰۰،۲۸۰                                                | ٧ 🌎 مكانة القرآن    |
| 3, 50, A77,V17,1P7,A37,·A1,771,·71,0·1,777<br>377,077      | ٧٥ أثر القرآن       |
| 757,707,1700,07,99,170,000,770,700,770,7737                | ٧٦ بلاغة القرآن     |
| ٣٤٠،١١٣،٢٠٣،٣٣٩ ، ٣                                        | ٧٧ التأثر بالقرآن   |

| رقم الفائدة                                                                     | و الموضوع       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ۱۶،۵۷،۱۵۵،۱۶۲۱،۷۲۱،۷۲۱،۷۲۱،۲۲۱،۵۵۱،۷۵۱۸                                         | ٧٨ قراءة القرآن |
| TE7:TEV . Y. 17(10, 1 AA, Y 7 1, TT + . TT 1, TE + . TE 1                       | ٧٩ وسائل التدبر |
| 170, 184, 71, 01, 0.                                                            | ٨٠ الصلاة       |
| ۳۱٦، ۳۰۲، ۱۸٦                                                                   | ٨١ صلاة النوافل |
| ۳۷٦،۲٤٩،۳٥                                                                      | ٨٢ الصوم        |
| 404.451.414.411.411.411.114.111                                                 | ۸۳ رمضان        |
| 199,8,5,5,6,7,5,9,7,1,9,7,1,9,3,7,5,9,3,7,5,9,7,7,9,7,7,9,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | ٨٤ الحج         |
| 70, 5V7,3V7,V07<br>77,07, 011,\83,03,07, •V1,031,p•7, 7V7,•17                   | ٨٥ أحكام فقهية  |
| V3, 7°,7077, V7, 777, 177, 1, 177, 1, 177, 177, 1                               | ٨ الأخلاق       |
| **.\0.\0\.\XY                                                                   | ٨١ سلامة الصدر  |
| (1·7:109:1X·cm17cm1V                                                            | ٨٨ السعادة      |
| ٠١٤٧،١٦٠،١٦٤                                                                    | ۸ آداب الحوار   |
| FAY,                                                                            | ٩ الأخوة        |
| 70,37,377,977,387,3777                                                          | ٩ الظلم         |
| ۵۳،٦                                                                            | ٩ الربا         |

| رقم الفائحة                     | الموضوع ا         | F   |
|---------------------------------|-------------------|-----|
| YAVLIIA                         | المال             | ٩٣  |
| 331,771,777,777,777,777         | الموازين الحقيقية | 9.8 |
| 177.11.90                       | الوقت             | ۱۰۷ |
| YIA                             | قصة               | ۱۰۸ |
| ۳۰۸،۲۳۷                         | الموت             | 1.9 |
| ۸،۹۰،۲۷۸،۲۷۹،۲۸۳،۳۱۲،۳۰۱،۳۹۳    | يوم القيامة       | 11. |
| 777,077,000                     | النار             | 111 |
|                                 | الجنة             | 117 |
| ١٣٥                             | فرعون             | 117 |
| ۳٦٨ ،٣٢٧ ، ٢٣٨ ، ١٦٤ ، ١٤٢ ، ٢٥ | الشيطان           | 118 |



| o                                      | مقدمة المجموعة السابعة |
|----------------------------------------|------------------------|
| γ                                      |                        |
| 11                                     |                        |
| ٠٢                                     |                        |
| ٢١                                     |                        |
| ۲٥                                     |                        |
| ٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                        |
| ٣١                                     |                        |
| ٣٣                                     |                        |
| ٣٦                                     |                        |
| ٣٧                                     |                        |
| ٣٩                                     |                        |
|                                        |                        |
| ξξ                                     |                        |
| ٤٧                                     |                        |
| ٤٨                                     |                        |
| ٤٩                                     |                        |
| 0+                                     |                        |
| ٥١                                     |                        |
| ٥٣                                     |                        |

| ٥٤                                     | مريم     |
|----------------------------------------|----------|
| ٥٦                                     |          |
| oa                                     | الأنبياء |
| ٥٩                                     | الحجا    |
| 71                                     | المؤمنون |
| ٦٢                                     |          |
| ٦٤                                     | الفرقان  |
| ٦٥                                     | الشعراءا |
| ٠, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | النمل    |
| ٦٦                                     | القصص    |
| ٦٨                                     | العنكبوت |
| 19                                     | الروم    |
| 19                                     | لقمان ٰ  |
| ٧٠                                     | الأحزاب  |
| Λ                                      |          |
| Υ                                      |          |
| Ψ                                      | يس       |
| Ψ                                      | الصافات  |
| /ξ                                     | ص        |
| ٦                                      | الزمر    |
| ′V                                     | غافر     |
| Ά                                      | فصلت     |
| /A                                     | الشوري   |

| V 9                                    | الزخرف        |
|----------------------------------------|---------------|
| ۸۰                                     | الدخان        |
| ۸۰                                     | محمد          |
| ۸١                                     | الفتح         |
| ۸۲                                     | الحجرات       |
| Λξ                                     | ق             |
| ۸٤                                     | الذاريات      |
| Λο                                     | الطور         |
| ۸٥                                     | الرحمن        |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الواقعة       |
| ۸٦                                     | الحديدا       |
| ΑΥ                                     | المجادلة      |
| AY                                     | الحشر         |
| ۸۸                                     |               |
| ۸۹                                     | التغابنا      |
| ٩٠                                     | الطلاق        |
| ٩٠                                     | التحريم       |
| 91                                     | جزء تبارك     |
| 90                                     | جزءعم         |
| 1                                      | القرآن يغيرني |
| 1.0                                    |               |
| 119                                    |               |
| 177                                    |               |